# مَطَبُوعَات مَجْ عَعْ اللَّغِ عَلَا الْعِكَةِ الْعِرَابِيُّةِ بْلَمُشِق



# شِعْدُ عَمْروبن مَعْدي كُرِبِ الشَّرِيبِ مِي

جَمَعَهُ وَنُسَّقَهُ مطاع الطرابيشي

> الطبعة الثانية مُنَقَّحة ومزيدة

الطبعة الأولى ١٩٧٤ م الطبعة الثانية ١٩٨٥ م

# بسم الله الرَّحمن الرَّحيمُ

﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشكرَ نِعْمَنَـكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وعلى والــديَّ ، وأَنْ أعملَ صــالحــاً ترضاهُ ، وأصلحُ لي في ذُرّيَّتي ، إنِّي تُبْتُ إليكَ وإني من المسْلمين ﴾ .

أما بعد فهذا شعر عرو بن معدي كرب الزُبَيْديّ أُقدّمه إلى قرّاء العربية مجموعاً ، وما الوُت في تحقيقه وتنسيقه جهداً ولا وقتاً . وقد كنت لَقيْتُ شعر هذا الفارس الشاعر مبثوثاً في أثناء أخباره في معظم المصادر ، فدار بحثي حول الشاعر وشعره معاً ، على أنّي حين قدّمت العمل إلى مجمع اللغة العربية بدمشق وجدت الجال يضيق عن الإسهاب في الشطر الأول من البحث ، فاكتفيت لذلك بأنْ بسطت بين يدي الديوان مقدّمة أتيت فيها على ذكر الشاعر وقومه بني زُبيد ، لتمهّد للشعر بكشف آفاقه والتعريف بقائله ، وتركت دراسة شخصية الشاعر ومناحي شعره ومظاهر لغته وخصائص فنّه إلى بحث آخر يتفرّد بذلك كلّه .

وختاماً أتوجّه بصادق الشكر إلى أستاذيً الكريمين: الدكتور شكري فيصل أمين المجمع والأستاذ الجليل عبد الهادي هاشم، ليا أنفقا من وقت وجهد في قراءة هذا البحث والعناية به، وكِفاء ماأولياني من رعاية وتشجيع. وأخص بطيّب الثناء أستاذي أحمد راتب النفّاخ، فقد وسعني فضله الكريم مُذ كان هذا العمل فكرة إلى أن تمثّل كتاباً سويًا، بل إن فضله لايقتصر على هذا البحث وحده، فلطالما اغترفت من علمه وأفدت من مكتبته وانتفعت بنصحه وتوجيهه، فجزاه الله خير الجزاء.

وآخرُ دعوانا أَنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين ﴿ رَبِّ اغفرْ لي ولوالـديُّ ، رَبِّ ارحمْهما كَا رَبِّيـاني صغيرا ﴾

مطاع الطرابيشي



# بسم الله الرحمن الرحيم

كان لمجمع اللغة العربية بدمشق سابقُ الفضل بنشر هذا الشعر في مطبوعاته عام ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م ، ثم جَدَّدَ الفضل بإعادة إخراجه في هذه الحلّة القشيبة .

وقد عدت على الشعر بالتنقيح ؛ فأصلحت مافرط من أخطاء في الطبعة الأولى ؛ واستدركت مانقص من الضبط والشرح والتخريج ؛ وعدّلت بعض الفقرات في مواضع من الكتاب ؛ وزدت أحد عشر بيتاً على ماكنت جمعتُه آنفاً .

وبهذه المناسبة أشكر كلَّ مَن تَفَضَّلَ بالعون على تجويد هذا العمل أو تجديده ؛ ومَن تَكَرَّمَ بالتنويه به في نشرته الأولى ؛ والحمدُ للهِ أولاً وآخراً .

مطاع الطرابيشي

دمشق في : ١٧ رجب ١٤٠٤ هـ ١٧ نيسان ١٩٨٤ م



# المقدّمـــة

# بنو زُبيد

# نسب زُبَيد:

زُبَيد - بصيغة التصغير - هـ و مُنَبِّه بن صَعْب بن سعـ العشيرة بن مَذْحِج . وهو زُبَيد الأكبر ، وإليه ترجع قبائل زُبَيد .

وينتهي نسب مَذْحِج إلى قحطان ، ولا بـدّ من وقفة عنـد مَـذُحِج لأن شعر عمرو وأخباره يدوران في آفـاق هـذه القبيلـة الينيّـة القـديـة ، الضخمة المتشعّبة .

ولعلّ هذا الخطّط الوجيز يوضح لنا علاقة زُبَيد ببقية الفروع المذحجيّة .



وإلى زُبيد الأكبر ينتي زُبَيد الأصغر ومن بعده بنو عُصْم رهط عمرو بن معدي كرب في السلسلة التالية : عُصْم بن عرو بن زُبيد الأصغر ، وهو منبّه بن ربيعة بن سَلَمة بن مازن بن ربيعة بن زُبيد الأكبر .

ولم تخلُ سلسلة نسب زُبَيْد من اختلاف في المصادر بين نقص وزيادة وتصحيف ؛ من ذلك :

أ ـ تصحيف عُصْم إلى عاصم وعُصم وخصم وخضم وحصم . وكذا تصحيف صعب ومنبّه إلى ضعف وشيبة .

ب ـ الزيادة بجعل منبّه ابن زُبَيْد ، أو العكس مع أنها واحد . وإضافة الحارث أو عُويج إلى السلسلة .

ج ـ نقص بعض الأساء في بعض المصادر ؛ حتى لقـ د خلـط بعضهـا بين زُبَيْد الأصغر وزُبَيد الأكبر .

وليس هذا الاضطراب مقتصراً على زُبَيد فحسب ، بل هو شاملٌ مذحج بعامّة بسبب الأحلاف والجوار والحروب ؛ من ذلك :

أ ـ جَنْب : من عُلَةً بن جَلْد ، حالفت سعد العشيرة ، ويبدو أنها نُسبت إليها بعدُ فأصبحت من سعد العشيرة بن مذحج (١) ( المعارف ١٠٦ )

ب ـ مازن بن ربيعة بن زُبَيد : قـاتلهـا عمرو فتفرّقت فلحقت ببني تميم وبني أسد ( الأغاني ١٥ / ٣٦١ )

ج ـ دخل في مُراد من الأزُّد ومن غيرهم ( جمهرة الأنساب ٤٠٦ )

<sup>(</sup>۱) وبهذا يكون في جمهرة الأنساب ( ص ٤١٣ / س ١٥ ) خطأ فـاتَ المحقق استـدراكـه ؛ وهو نسبة سعد العشيرة إلى علة بن جلد .

د ـ النَّخَع في الأصل: من إياد بن نزار ، صاروا مع مَذْحِج في ديارهم وانتسبوا إليهم فقالوا: النَّخَع بن عمرو بن عُلَة بن جَلْد . وثبتوا على ذلك إلاَّ طائفة منهم فإنهم يُقرّون بنسبهم ويعرفون أصلهم ( معجم البكري ١ / ٦٣ )

ويبدو أن اسم زُبَيد ليس مختصاً بهذا الفرع من مذحج فحسب ، بل شمل عدداً من القبائل القحطانية ؛ فقد أشار محقق الإكليل الأستاذ محمد بن علي الأكوع الحوالي إلى تعدد القبائل التي تحمل هذا الاسم وتباين منازلها : فهناك زُبيد في خولان ، وأخرى في بني حرب ، وغيرها من السكاسك ، أو من ذي رُعَيْن ، أو من طَيِّئ ، وكلها قبائل قحطانية (١)

# منازل زُبَيد:

استقرّتُ زُبَيد ـ مختلطةً بفروع مذحجية أخرى ـ في حصون وقرى وأودية ومياه ارتبطت باسمها في المعجات البلدانيّة .

وتمتد هذه البقاع في رقعة واسعة من الأرض ، من نجران إلى وادي الدَّواسر شالاً ، وقد بَيَّنَ الأستاذ حَمَد الجاسر « أن عمراً وقومه بني زُبَيْد يسكنون ما يُعرف الآن بسَرَاةِ عَبيدة ، وما سالَ منها من أوديةٍ مُشرَّقة كوادى تَثْليث (٢) »

وهذه أسماء بعضٍ من منازل زُبيد المعروفة :

١ ـ تَثْليث : « قال الهَمْداني : تَثْليث على ثلاث مراحل ونصف من

<sup>(</sup>٢) الاكليل ج ١ / ص ٣٠١

<sup>(</sup>٣) ينظر « في سراة غامد وزهران » للأستاذ حمد الجاسر .

نجران إلى ناحية الشمال . قال : وتثليث لبني زُبَيد ، وهم فيها إلى اليوم ، وبها كان مسكن عمرو بن معدي كرب الزُبيديّ . »

( معجم البكري ١ / ٣٠٥ )

٢ ـ بَلاغ : « بَلَدُ زُبَيد بلاغ ، واد فيه نخل ... ويسكن هذه البلاد من قبائل زُبيد : الأُغلوق وبنو مازن وبنو عُصْم »
( صفة جزيرة العرب ١١٦ )

٣ ـ مَرْيَع: بين نَجران وتَثليث، على الطريق المختصر من حضرموت. قال أبو زياد: مَرْيَع هي جبال وثنايا وأودية من بلاد بني زُبيد.

( معجم البلدان )

٤ ـ مِيْثَب : من أودية الأعراض التي تسيل من الحجاز في نجد ،
 اختلط فيه عُقَيْل بن كعب وزُبيد من الين .

( معجم البلدان )

٥ ـ الحواضر : قال عمرو :

لقد كان الحواضرُ ماءَ قومي فأصبحتِ الحواضرُ ماءَ نَهُدِ ٦ ـ وادي تَبَالة : على الجانب الشاليّ من وادي بيشة .

( صحيح الأخبار ١ / ١٧٧ )

٧ ـ الخَصَاصة : بُلَيد في ديار بني زُبيد وبني الحارث بن كعب ، بين الحجاز وتهامة ، فُتح في أيام أبي بكر رضي الله عنه ، على يدي عكرمة بن أبي جهل .

( معجم البلدان )

٨ ـ ظبي : حصن ، كان موضع عمرو ، وهو بيَبَمْبَم .

(شرح الدامغة : ق ٦٠ )

٩ ـ يَبَمْبَم : موضع بجوار مَرْيَع .

( معجم البكري ٢ / ٤٢١ )

وأثناء الفتح الإسلامي نفرت طوائف من مذحج ، وفيها زُبَيد ، تجاهد في الشام والعراق ، واستقر بها المقام في الكوفة ، حيث كان لزُبيد فيها محلّة خاصَّة (٤) .

# أيام زُبَيد:

لا نستطيع وقد رأينا اختلاط منازل المذحجيّين ووشائج أرحامهم أن نتصور زُبيد تقاتل القبائل الأخرى منفردة من سائر الفروع المذحجيّة ، وإذا مابحثنا عن صدى الأيام التي شاركت فيها زُبيد في شعر عمرو وأقرانه من القبائل المناوئة برزت لنا الأساء التالية :

أ ـ بنو عامر :

أصحاب فَيْف الريح ، وفي شعر عمرو قصيدتان : حائيّة ورائيّة ، نُسبتا إلى هذا اليوم (٥) ، وفيه كذلك إشارات صريحة إلى بني عامر ، كقوله :

وإخوتَهم ربيعة قد حَوَيْنا فصاروا في النّهابِ بغير حَمْدِ وقوله في موضع آخر:

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢ / ٥٤٠ وانظر قصة عُيينة بن حصن في الأغاني ١٥ / ٢١٩

<sup>(</sup>٥) ق ۱۲ ، ق ۲۸

ولقد تعارفتِ الضِّبابُ وجعفر وبنو أبي بكر بنو الهِصّانِ<sup>(۱)</sup> سَبْياً على القُعُداتِ تخفقُ فوقهم راياتُ أبيضَ كالفنيقِ هِجانِ وبالمقابل نجد في شعر عامر بن الطُّفَيْل العامريِّ إشاراتٍ إلى زُبَيْد ، منها قوله :

تقول ابنة العَمْريّ مالَكَ بعدما أراك صحيحاً كالسليم المعنبُ ؟ فقلتُ لها همّي الذي تعلمينه من الثارفي حَيَّيْ زُبَيْدٍ وأَرْحَبِ إِن اَغْزُ زُبَيداً أَغْزُ قوماً أعزةً مُركَّبُهم في الحيّ خيرُ مُركَّبُ (٧) لن سُليم :

تعدَّدت الوقائع بين مَـذْحِج وأحلافها من جهـة وبني سُلَم من جهـة ثانية ، في سلسلةٍ من الغـارات نظمها دافع الثـأر لـدى كل من الفريقين المتحاربَيْن ، فمن ذلك :

يوم تَثْليث: لسُلَيم على مُراد، وقد خلَّف هذا اليوم قصيدتين بل نقيضتين من المُنصِفات، وهما السينيّتان المشهورتان في شعر عمرو والعباس بن مرداس (^).

يوم الغُمَير: بين بني عوف حلفاء مَـذْحِج وبني سُلَم ، وقـد شهـده عمرو وغاب العباس الذي صُرع أخوه يومذاك فقال عمرو:

لو كان عباسٌ هنالك حاضراً لهوى وقد خُضب الجبينُ بعُصْفُرِ

وقد كان وقع الحادث ألياً على العباس ، فرثى أخاه عُمارة بأبيات

<sup>(</sup>٦) ق ٢١ ، ق ٦٢ ، وربيعة هو ابن عامر بن صعصعة ، والهِصَّان لقب عامر بن كعب .

<sup>(</sup>٧) الكامل ١ / ١٦٣

<sup>(</sup>٨) قصيدة العباس في ديوانه ( ص ٦٧ ) ، ونقيضتها في شعر عمرو ( ق ٣٥ )

وجدنا بعضاً منها في ديوانه (١) .

يوم الحَوْزة : وفيه كانت وقعة لعمرو مع بني سُلم (١٠) ، ولم يرد له ذكر فيا وصلنا من شعر عمرو والعباس .

ج ـ كنْدة :

وفي شعر عمرو وصف مفصًل لغزوة قام بها الأشعث الكِنْدي من حضرموت إلى ديار مَذْحِج في اليمن فانتهى به الأمر إلى الفشل ووقوعه في الأسر فافتدى نفسه

فكان في عيرٍ وأَلفاً من طريفاتٍ وتُلْدِ (١١)

د ـ وأخيراً ففي القصيدتين : الداليّة والنونية (۱۱) ، يُعدّد عمرو مفاخر مَذْحِج فيذكر أياماً عدّة انتصر فيها قومه : كيوم لَحْج ، ويوم نَجْد ، ويوم تَعْشار ، ويوم النَّنائب ، ويوم ذي أُراطَى ، ويوم ذي المُرُوت ، ويوم ذاتِ الجار ، ويوم ذي قَلَعْ .

كَا يُعدّد أياماً لهم : على تميم وربيعة وكِنْدَة وبني أسد وهَـوازن وخَثْعم ، وسائر القبائل من مَعَدّ .

على أنّ صورة الاتحاد في مذحج لم تكن دوماً ثابتة واضحة ، فقد كانت هذه القبيلة الضخمة التي عدّها ابن الكلبيّ في جماجم العرب(١٣) ،

<sup>(</sup>۱) ينظر (ق ۳۰)، وديوان العباس (ص ١٣٧)

<sup>(</sup>١٠) معجم البلدان : حوزة .

<sup>(</sup>١١) ق ٢١ ـ وانظر الأبيات ١٢ ـ ٢٦ من ( ق ٦٢ )

<sup>(</sup>١٢) هما القصيدتان السابقتان .

<sup>(</sup>١٣) جمهرة الأنساب ٤٨٧

كانت في كثير من الأحيان عرضة لصراع داخلي ينشب بين فروعها المختلفة ، ونود هنا أن نتناول الجانب الذي يمس بني زُبَيْد ، والذي تردد صداه فيا وصلنا من شعر عمرو ، فمن ذلك :

ا ـ قتاله بني مازن : ونستطيع في هذا الجال أن نتبيّن في زُبَيْد فئتين متنافستين ؛ إحداهما تنتمي إلى مازن بن ربيعة بن زُبيد الأكبر، والأخرى تنتمي إلى عُصْم بن عمرو بن زُبيد الأصغر، وهذه الفئة رهط شاعرنا .

أما التنافس بين بني مازن وبني عُصم فأخباره مُستفيضة: قتلوا عبد الله بن معديكرب أخا عرو، وسلبوا شاعرنا زوجه ريحانة، وقد أكبً عليهم عمرو بالغارة والقتل حتى تفرّقوا وخرجوا من ديارهم، ثم رجعوا وندم عمرو على قتالهم (١٤)، وفي الديوان عدة قطع ارتبطت بهذه الأحداث (١٥)

وأما نسبة بني مازن إلى زُبَيْد فنستطيع ـ على رغم بعض الشبهات التي تثور حولها ـ أن نطمئن إلى صحّتها اعتاداً على ما يأتي :

أ ـ ثبتت في سلسلة نسب زُبَيْد ، كا ذكرها ابن حزم في جمهرة الأنساب(١٦)

ب ـ سألت بنو مازن عَمْراً قبول الدّية وناشدوه الرحم ، فهمَّ عمرو بذلك وقال : « إحدى يديّ أصابتني ولم تُردِ » فبلغ ذلك أخته كبشة فقالت شعراً تعيّره ، فأحمته « فثار في قومه بنى عُصم فأبار بني مازن »

<sup>(</sup>١٤) تفصيل الحديث في الأغاني ١٥ / ٢٢٦ ـ ٢٣٠ والحزانة ٣ / ٧٦ ـ ٧٩

<sup>(</sup>١٥) انظر القصائد ذوات الأرقام : ١٧ ، ١٨ ، ٤١ ، ٤٤

<sup>(</sup>١٦) جمهرة الأنساب ٤١١

ج ـ قال الهمداني : « بلد زُبَيْد بَلاغ ... ويسكن هذه البلاد من قبائل زُبيد : الأُغلوق وبنو مازن وبنو عُصْم »(١٧)

٢ ـ قتاله بني الحارث بن كعب وحلفاءهم من نَهْد . وفي مقدّمة التائيّة تفصيل خبره معهم (١٨) ، كا أشار إلى ذلك في الداليّة بقوله :

وعلمتُ أنّي يـــومــــذا ك مُنـازلٌ كعبـاً ونهــدا

هذا وقد خصّ بني زياد ، وهم بطن من بني الحارث بن كعب ، بقطعة هجاء لاذع ، وأشار إلى قتاله إياهم في موضع آخر من شعره(١١)

٣ ـ هجاؤه بني مُراد : وقد خصّهم بمقطوعته الداليّة (٢٠) ، وفي شعر ابن أخته قيس بن المكشوح المراديّ ما يُشعر باحتدام القتال بين الطرفين ، وذلك في قول قيس لخاله :

لعلَّك مُوعدي ببني زُبيدٍ وما قامعتُ من تلك اللَّامِ (٢١) وعامة مَذْحج:

ويبدو أن الزعامة في مذحج كانت فيا تقدّم من العصر الجاهليّ لبني الحارث بن كعب ، بحيث غلبت على سائر الفروع المذحجية ، ونالت شهرةً بين القبائل فأصبحت من جمرات العرب(٢٢)

<sup>(</sup>١٧) صفة جزيرة العرب ١١٦

<sup>(</sup>۱۸) ق ۱۰

<sup>(</sup>۱۹) ق ۷ ، ۱۲

<sup>(</sup>۲۰) ق ۲۶

<sup>(</sup>۲۱) اللآلي ٦٤

<sup>(</sup>٢٢) جمهرة الأنساب ٤٨٦

ولو استعرضنا أسماء القادة في مذحج لوجدناهم من بني الحارث بن كعب ، كالمأمور والعبّاب والدّيّان والحُصين وشهاب(٢٢)

ثم آلت الزعامة إلى مُراد ، وفيهم كان يَغوث ، صنم مذحج ، ومنهم فروة بن مُسَيْك عامل رسول الله عَلَيْكَ ، وقيس بن المكشوح قائد قومه في اليرموك والقادسية .

## جاهلية زُبَيْد وإسلامها:

من الثابت المشهور في تاريخ الجاهلية أن نجران كانت مركزاً للنصرانية في شبه الجزيرة العربية وأن اليهودية كانت منتشرة في أنحاء من الين ، فمن البدهي إذن في مَذْحِج ، وهي القبيلة الينية التي كانت نجران من منازلها ، أن نرى بعضاً من مظاهر التأثّر بهذين الدينين ، مضافاً إلى الوثنية التي كانت سائدةً في سائر القبائل العربية آنذاك .

فقد كان بنو الحارث بن كعب بنجران نصارى ، ذُكروا في وفد نصارى نجران إلى رسول الله عَلِيْتُهُ (٢٠) كا تَهوَّدَ قومٌ منهم (٢٥) ، وفي كتاب رسول الله عَلِيْتُهُ إلى عرو بن حزم المبعوث إلى بني الحارث ليُفقّهم في الدين ، بيان لمعاملة مَن أسلَم من اليهود والنصارى (٢١)

أما جمهور المذحجيّين فَعُبّادُ أوثان ، ومن أصنامهم :

يَغُوث : وكان لمذحج في أَنْعَم فقاتلهم عليه بنو غُطَيْف حتى هربوا

<sup>(</sup>٢٣) انظر قصيدته الدالية : ق ٢١

<sup>(</sup>٢٤) السيرة النبوية ١ / ٧٤ه

<sup>(</sup>۲۵) تاريخ اليعقوبي ١ / ٢٥٧

<sup>(</sup>٢٦) السيرة النبوية ٢ / ٥٩٦

به إلى نجران ، فأقرّوه عند بني النار من الضّباب فاجتمعوا عليه(٢٧)

ذو الخَلَصة : وكان لبَجِيْلَة وخَثْعَم والحارث بن كعب وجَرْم وزُبَيْد وآخرين ، وكان بين مكّة والين بتَبَالة (٢٨) . هـذا وفي شعر عمرو قَسَم بالعُزّى ، وكانت تلبية مَذْحِج في الجاهلية : « لَبَيْكَ رَبَّ الشِعْرى ورَبَّ اللات والعُزّى »(٢١)

وما إن أشرق الإسلام بنوره في بطاح مكّة حتى استجاب إليه السابقون الأوَّلون ، وفيهم بعضُ مَن كان بمكة من جالية مَذْحِج كآل ياسر العَنْسيّين ومَحْمِية بن جَزء الزُبيدي ، وكان ممّن هاجر إلى الحبشة ، وأخيه الحارث وابن أخيه عبد الله بن الحارث ، وعمرو بن الفُحَيْل الزُبيدي وكان مُسلماً مهاجراً(٣)

وفي السنة التاسعة للهجرة بدأ الإسلام ينتشر في مذحج بعامة ؛ فقدم فروة بن مُسيَّك المراديّ على رسول الله عَلَيْ واستعمله النبي عَلَيْ على مُراد وزُبَيْد ومَ ذُحِج كلّها وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة . ثم قدم عمرو بن معدي كرب في أناسٍ من زُبَيْد فأسلم ، ثم بعث الرسول خالد بن الوليد إلى بني الحارث بنجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ، فأسلموا ولم يقاتلوا ورجع خالد بن الوليد بوفدهم إلى النبي عَلِيْ أَلِي مُ وكان ذلك قبل وفاته عَلِي بُربعة أشهر (١٦)

<sup>(</sup>٢٧) جمهرة أنسباب العرب ٤٩٢ ، وأنعم وغطيف من مراد ، أما الضِباب فمن بني الحارث بن كعب . وانظر السيرة ١ / ٧٩

<sup>(</sup>٢٨) جمهرة أنساب العرب ٤٩٣ ، وتَبَالة على الجانب الشالي من وادي بِيْشَة ، وذو الخلصة اليوم عتبة باب مسجد تَبَالة ؛ انظر السيرة النبوية ١ / ٨٦

<sup>(</sup>۲۹) تاريخ اليعقوبي ١ / ٢٥٦

<sup>(</sup>٣٠) السيرة النبوية ١ / ٣٢٨ . والإصابة ٢ / ١١ ، ٣٦٨

<sup>(</sup>٣١) السيرة النبوية ٢ / ٨١٥ \_ ٩٩٤

على أن الأسود العَنْسيّ لم يلبث أن تنبّاً في الين وارتد فاتبعته عوامٌ مَذْحِج ، وكان قيس بن المكشوح المراديّ وخاله عمرو بن معدي كرب في جملة أتباعه . واعتزل فروة بن مُسيّلك في من أقام معه على الإسلام ، وكان فيهم عمرو بن الحجّاج وعمرو بن الفُحَيل الزُبَيديّان اللذان كان لهما مقام محمود حين أرادت زُبيد الردّة (٢٦)

وقُتل عـدوّ الله العنسيّ قبل وفاة النبيّ عَلَيْكَ بليلةٍ ، وانطلقت جيوش المدينة في مطلع خلافة الصدّيق رضي الله عنه لتبدأ حروب الردّة التي انتهت بعودة المرتدّين إلى الصراط المستقم (٢٦)

**☆ ☆ ☆** 

<sup>(</sup>٣٢) الإصابة ٣ / ١١ ، ١١٤

<sup>(</sup>۲۳) تاریخ الطبری ۲ / ۵۳۲ \_ ۵۳۸

#### عمرو بن معدي كرب

#### نسبه:

هـو عمرو بن معـدي كرب بن عبـد الله بن عمرو بن عُصْم بن عمرو بن عُصْم بن عمرو بن زُبَيد الأصغر، وهـو مُنَبِّه بن ربيعة بن سَلَمة بن مـازن بن ربيعـة بن زُبَيـد الأكبر، وهـو مُنَبِّه بن صعب بن سعـد العشيرة بن مذحج.

وقيل : هو عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله ...

هذه سلسلة نسبه ونفيد منها ملاحظة انتائه إلى عُصْم ، فرعٍ من زُبيد ، قال :

فـــإن تَنُبِ النّـوائبُ آلَ عُصْمٍ تُرَى حَكَماتُهم فيهـا رُفوعُ (٢٤)

# معدیکرب:

#### أ ـ رسمه وإعرابه :

قال شارح المفصَّل: « وأما معد يكرب ففيه الوجهان: التركيب والإضافة ، فإن ركّبتها جعلتها اسمًا واحداً وأعربتها إعراب مالا ينصرف ، فتقول: هذا مَعديْكَرِبُ ورأيتُ مَعديْكَرِبَ ، ومررتُ بَعديْكَرِبَ .. وإذا أضفتَ كان لك في الثاني منعُ الصرفِ وصرفُه ، فإذا

<sup>(</sup>٣٤) ب ٢٦ / ق ٤٤

صرفتَهُ اعتقدتَ فيه التذكير ، وإذا منعته الصرفَ اعتقدت فيه التأنيث ، فتقول في المنصرف : هذا مَعديْ كَرب ، ورأيتُ مَعديْ كَرب ، ومررتُ بَعديْ كَرب .. وتقول في غير المنصرف : هذا مَعديْ كَرب ، ورأيتُ مَعديْ كَرب ، ومررتُ بمَعديْ كَرب .. »(٥٦)

#### ب ـ اشتقاقه ومعناه:

قال ابن جنّي: « ومَعدي كَرِب فسّرهُ أحمد بن يحيى ، فيا حكاه لنا أبو عليّ ، أنه من عَدَاهُ الكَرْبُ أي تجاوزهُ وانصرفَ عنه ، وقد ذكرنا وجه شذوذه لجيئه وهو معتلّ اللام على ( مَفْعِل ) وبابه ( مَفْعَل ) كالمرعى والمشتى »(٢٦)

وأضاف شارح المفصَّل شذوذاً آخر فقال : « والوجه الثاني ؛ سكون الياء من مَعد يُكرب ؛ وهو في موضع حركة »(٢٧)

ويبدو أن السُهَيْليّ كان أقرب إلى الصواب حين قــال : « ومَعــديْ كَرِب بالحِمْيَرية وجـهُ الفلاح . المَعـدي هو الوجـه بلغتهم ، والكَرِب هو الفلاح »(٢٨)

وقد أيّدت الأبحاث الحديثة هذا الاتجاه في تفسير مَعدي كرب، فأبانت أن معدي تعنى (إحساني) (٢٩)

<sup>(</sup>٣٥) شرح المفصل ١ / ٦٥

<sup>(</sup>٣٦) انظر المُبْهج ٢٠ وشرح الحماسة للتبريزي ١ / ١٦٥

<sup>(</sup>٣٧) شرح المفصل: الموضع السابق

<sup>(</sup>٣٨) الروض الأنف ١ / ٣٩

<sup>(</sup>٣٩) المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية لأغناطيوس جويدي : ٣٣ ، وانظر هامش ص ٤

# الْمَسَمُّون بهذا الاسم :

ثلاثة رجال : أشهرهم شاعرنا ، والثاني جاهليّ قديم ، والثالث صحابيّ غير مشهور .

قال الآمدي : « منهم عمرو بن معدي كرب الزُبَيْديّ الأكبر جاهليّ قديم ... ولا أعرف لعمرو بن معدي كرب هذا شعراً »(٤٠)

وذكر ابن حجر: «عمرو بن معدي كرب الصَدَفيّ. قال ابن السكن: يُقال له صُحْبة، روى عنه حديثه من رواية المصريّين وليس بشهور.. شهد فتح مصر وروى عن عُمر »(١٤)

#### كنيته:

أبو ثَوْر ، وفي هذه الكنية دلالة على سموّ منزلته في قومه . قـال أبو زيد : « الثور السيّد ، وبه كُني عمرو بن معديكرب أبا ثور »<sup>(٢٢)</sup>

#### أسرته:

ينتمي شاعرنا إلى أسرة عريقة في قومه ، فقد كان أبوه رئيس بني زُبَيْد وكذلك أخوه عبد الله . ولم تبخل علينا المصادر في هذا المجال بل أحاطت شاعرنا بنطاق واسع من أسرة كاملة في الأصول والفروع .

ذكر الأصبهاني أنّ أُمَّهُ وأمّ أخيه عبد الله امرأة من جَرْم . قال :

<sup>(</sup>٤٠) المؤتلف ٢٣٣

<sup>(</sup>٤١) الاصابة ٣ / ٢١

<sup>(</sup>٤٢) التهذيب ١٥ / ١١١

وهي معدودة من المُنْجِبات (٢٠٠ . وفي كتاب الطبقات لخليفة : هي أسيلة بنت قيس من بني عجل (٢٠١ . وزع ابن الكلبيّ أنها سلمى بنت الحارث من بني مرّة ، قال : ويُقال إنها بنت زهير العُكُليّ وكانت سبيّة (٢٠٠)

وأفاد صاحب الإكليل أنّ له عمّين هما : سعد وشهاب ، قتلها سمير الفرسان من يام(٢٦)

أما أخوه عبد الله فقد قتلته بنو مازن ، ورُويت في قتله روايات متاينة (٤٧)

ولعمرو أخت اسمها (كبشة)، ذكر الأصبهانيّ أنها كانت نـاكحـاً في بني الحارث بن كعب (١٤٩)، وزَعَم الهَمْدانيّ أن زوجهـا الأجـدع بن مـالـك فارس هَمْدان وشاعرها في عصره (١٤٩)

وذهبت بعض الروايات إلى أن له أختاً أخرى اسمها (ريحانة) كانت أمّاً لدُرَيْد وعبد الله ابنَيْ الصّّمة الجُشَميّين، وهو قول بعيد من الصواب كا يبدو(٠٠)

أما قيس بن المكشوح المراديّ فهو ابن أخت عمرٍو بإجماع المصادر ، ولا ندري ابنَ أيّ أختِ هو ؟

<sup>(</sup>٤٣) الأغاني ١٥ / ٢٠٨

<sup>(</sup>٤٤) طبقات خليفة بن خياط ١٦٩ ، ونقل عنه ابن عساكر في تاريخه ١٣ / ٣١٢

<sup>(</sup>٤٥) جمهرة النسب: ق ٩٧

<sup>(</sup>٤٦) الإكليل ١٠ / ٧٢

<sup>(</sup>٤٧) انظر الأغاني ١٥ / ٢٢٦ والخزانة ٣ / ٧٧ ومعجم البكري ٢ / ٦٣٨

<sup>(</sup>٤٨) الأغاني ١٥ / ٢٣٠

<sup>(</sup>٤٩) الإكليل ١٠ / ٧٦

<sup>(</sup>٥٠) الأغاني ١٠ / ١٣ وجمهرة الأنساب ٤١١ ، وانظر مقدمة القصيدة ٤٤ من الشعر

هذا ولعمرو زوجة جُعْفيّة ، ولها أبيات في رثائـه (١٥) ، زع ابن حُبَيْش أن اسمها جلالة (٢٥)

وذكر الطبريّ أنّ سعيد بن العاص الأصغر لمّا ولي الكوفة عرض عليه عمرو ابنته فلم يقبلها(٥٠)

ورويت عن الأصمعي وابن الكلبي قصة خيالية طريفة حول ابنه المزعوم الخُزَز ومصرعه بيد أبيه دون أن يعرفه(١٥٠)

# مُنزلته في قومه :

ومًّا يدلّ على مكانته الرفيعة في قومه رئاسته لبني زُبيْد بعد أخيه عبد الله(٥٥) ، وإيفاده في الوفود ، فقد روى صاحب العقد الفريد عن الكلبيّ أن النعان أمير الحيرة بعث عراً في وفد إلى كسرى(٥١) ، وفي رواية أخرى وَفَدَ كذلك على ابن جفنة الغسّاني(٥٠) . وذكر البلاذريّ أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقّاص يأمره بأن يبعث إلى عظيم الفرس قوماً يدعونه إلى الإسلام ، فوجّه عرو بن معديكرب في جماعة(٥٥)

<sup>(</sup>٥١) الأغاني ١٥ / ٢٢٤

<sup>(</sup>٥٢) الغزوات : ق ٤١

<sup>(</sup>٥٣) تاريخ الطبري ٢ / ٥٤٠

<sup>(</sup>٥٤) ذيل الأمالي ١٥١ وانظر الشعر ( ق : ٢٠ ، ٣٨ )

<sup>(</sup>٥٥) الأغاني ١٥ / ٢٢٦

<sup>(</sup>٥٦) انظر تفصيل الخبر في العقد الفريد ٢ / ٤ ـ ١٨

<sup>(</sup>٥٧) الأغاني ١٢ / ١٣

<sup>(</sup>٥٨) فتوح البلدان ٢٥٧

#### تَهاجيه وشعراء عصره:

وكان من أثر منزلته في قومه ، والأحداث التي مرّت به وبهم أن اتصل الهجاء بينه وبين تُلَّةٍ من شعراء عصره ـ معظمُهم من مَذْحِج - وهذه أساء من عرفنا منهم :

- ١ ـ العباس بن مِرْداس السُلَمي : سلف ذكره في « أيام زُبَيْد » ، وانظر مقدمات القصائد : ( ٣٠ ، ٣٥ )
- ٢ ـ عامر بن الطُفَيْل العامري : مرَّ ذكره في « أيام زُبَيْد » ، وانظر
   حاشية ( ق ٣ ) ومقدمة ( ق ٤٧ )
- ٣ \_ قيس بن المكشوح المراديّ : انظر « أيام زُبَيْد » و ( ق ١٩ ، ٢٠ ، ٣ ـ قيس بن المكشوح المراديّ : انظر « أيام زُبَيْد » و ( ق ١٩ ، ٢٠ )
- ٤ ـ فروة بن مُسَيْك المرادي : له ذكر في (ق ٣٤) ، وانظر الردّ عليه في
   تاريخ الطبري (٣/ ٣٢٧ من الطبعة الثانية )
- ٥ أُبَيّ المرادي ؛ وسمّاه مرةً « ابن صُبْح » ، وقد وقع خلاف في نسبته إلى مُراد أو مُسْلِية أو سعد العشيرة من مَذْحِج ( انظر : ق ٢ ، ومقدمة ق ٢٣ ، وشرح ب ٤ / ق ٢٨ ، ومقدمة ق ٤٠ )
- ٦ ـ الحُصَيْن : ورد ذكره في ( ب ٣ / ق ٥٧ ) ومواضع أخرى من شعر
   عمرو ، والظاهر أنه من بني الحارث بن كعب .
- ٧ ـ كَنَّاز بن صَرَيْم بن عمرو بن رياح [ الجَرْمي آ<sup>(١٥)</sup> : شاعر جاهلي كان
   يُهاجي عمرو بن معديكرب ـ قاله ابن الكلبي ( الإكال ٤ / ١٨ )

<sup>(</sup>٥٩) مابين الحاصرتين مستفاد من ترجمته في معجم الشعراء للمرزباني ٢٤٧

#### إسلامه:

تختلف الروايات حول إسلامه اختلافاً غير يسير ؛ تختلف في تحديد تاريخ إسلامه ، وفي الوفد الذي أقبل فيه ، وفي حكاية قصة إسلامه ، حتى إن بعضها ينفي أن يكون عمرو صحابياً ويجعله في عداد التابعين .

١ ـ قيل قدمَ في وفد مُراد لأنه كان قد فارق قومه وانحاز إلى مراد :

( انظر تاريخ الطبري ٢ / ٥٣٨ ، وأسد الغابة ٤ / ١٣٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٣٣ )

٢ ـ وقيل أسلم في الين ولم يأتِ النبي وَلِيالَةٍ :

رواه الأصبهاني في خبر طويل عن أبي عبيدة (الأغاني ١٥ / ٢٤٢) ، وأفاده ابن عساكر (تاريخه ١٣ / ٣١٤ وانظر الشعر: ق ٦١ ) ، ونقله ابن حجر عن الخطيب في المتّفق والمفترق (الإصابة ٣ / ١٩)

على أن أجدر الروايات بالقبول تشير إلى أنه أسلم سنة تسع أو
 عشر في وفد من زُبَيْد :

( نقلها ابن هشام في السيرة ٢ / ٥٨٣ عن ابن إسحاق ، وابن سعد في الطبقات ٥ / ٣٨٤ عن الواقدي ، والأصبهاني عن المدائني في حكاية مختلفة في الأغاني ١٥ / ٢١٢ )

# ردّته :

ما إنْ ظهر الأسود العَنْسيّ في الين حتى استجاب إليه عمرو ، فكان خليفته في مَنْحِج بإزاء فروة بن مُسَيْك المراديّ عامل رسول الله عَيْسَةُ

الذي ثبت على الإسلام بن معه(١٠)

وقد يبدو لنا ونحن نتامس الأسباب لتعليل ردة عمرو أن السبب في ردّته قرب عهده بالإسلام، أو وفاة النبي عَلَيْكُ كا توحي بذلك عبارة ابن إسحاق في السيرة، والواقدي في طبقات ابن سعد، وغيرهما(١١). ولكن العنسي قتل قبل وفاة النبي عَلَيْكُ بليلة (١١)، ثم إن زعياً آخر من زُبيد هو عمرو بن الحجّاج كان أسلم مع شاعرنا لكنه نهى قومه عن الردّة إذ دعاهم عمرو بن معديكرب إليها(١١).

إنّ هذا يجعلنا نعتقد بأنّ أسباب ردّة عمرٍو كامنة في شخصيّت ه وأسلوب حياته ، وهنا يبرز لنا موقفه من ولاية فروة بن مُسَيْك ، فقد روى الشيبانيّ في قصة إسلام عمرٍو قوله لابن أخته قيس بن مكشوح المراديّ : بادرْ فروة لا يغلبُك على الأمر<sup>(17)</sup> . وهنذا التنافس الشخصيّ عبرّتْ عنه كذلك بوضوح رواية أبي عبيدة لارتداد عمرو<sup>(10)</sup> ، حتى إنّ البكريّ وابن أبي الحديد صرّحا بأن ردّة عمرٍو كانت بسبب ولاية فروة (11) .

هذا ويبدو أحياناً أنّ أسلوب حياة عمرٍو لم يشهد كثيراً من التغيّر بعد إسلامه ؛ من ذلك مارواه الواقديّ عن وقوعه في الخر بعد

<sup>(</sup>٦٠) تـــاريــخ الطبري ٢ / ٥٢٨ ، ٢٦٦ ، مَن اسمـــه عمرو من الشعراء ق ٥١ / ب ، معجم الشعراء ١٦

<sup>(</sup>٦١) السيرة النبوية ٢ / ٥٨٥ ، طبقات ابن سعد ٥ / ٣٨٤ ، الإصابة ٣ / ١٩

<sup>(</sup>٦٢) تاريخ الطبري ٢ / ٥٣٢

<sup>(</sup>٦٣) الإصابة ٣ / ١١٤

<sup>(</sup>٦٤ ، ٦٥) الأغاني ١٥ / ٢٠٩ ، ٢١١

<sup>(</sup>٦٦) معجم البكري ٢ / ٦٥٠ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ١٢٠

القادسية (۱۲) ، وما رواه ابن الكلبي من قصته مع عُيينة بن حِصْن واحتجاجه لشرب الخر (۱۸) ، وما كشفت عنه قصة غنائم القادسية من أنه لا يكاد يحفظ شيئاً من القرآن (۱۱) .

ولعلّ هذا ما يفسّر لنا كتاب الخليفة عمر بن الخطاب إلى سعد قائد معركة القادسية (٢٠) ، أو النعانِ بن مُقرِّن قائد معركة نَهاوَنْد (٢١) ، بشأن عمرو وعدم توليته الأعمال .

# رجوعه إلى الاسلام:

لمّا رأى عمرو قدوم الأمداد من أبي بكرٍ رضي الله عنه دخل على المهاجر بن أبي أمية بغير أمان ، فأوثقه وبعث به إلى أبي بكرٍ رضي الله عنه فقال له : أما تستحي أنك كلَّ يوم مهزوم أو مأسور ؟ لو نصرت هذا الدين لرفعك الله . فاعتذر إليه عمرو وقال : لا جَرَمَ ، لأقبلنَّ ولا أعود . فأطلقه وعاد إلى قومه (٢٢) .

#### جهاده:

عاد عمرو بعد رجوعه إلى الإسلام وإطلاق سراحه إلى الين (٢٢)، حتى كانت السنة الثالثة عشرة من الهجرة، حيث كتب أبو بكر رضي الله عنه إلى الين مع أنس بن مالك خادم الرسول عَلَيْكُ يحضّهم على الجهاد

<sup>(</sup>۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹) الأغاني ۱٥ / ۲۲۲ ، ۲۱۹ ، ۲۲۲

<sup>(</sup>۷۰) مَن اسمه عمرو ۵۱ / ب

<sup>(</sup>٧١) الأغاني ١٥ / ٢٤٤ ، والاستيعاب ١٢٠٥

<sup>(</sup>۷۲) الطبري ۲ / ۵۶۰ ـ ۵۶۱ ، والرواية مكرّرة في أسد الغابة ٤ / ١٣٣ ، والتهذيب للنووي ٢ / ٢٣ ، والبداية والنهاية ٧ / ١١٩ ، والخزانة ١ / ٤٢٥ ( بولاق ) .

<sup>(</sup>٧٢) تاريخ الطبري ٢ / ٥٤١ ، وأسد الغابة ٤ / ١٣٣ ، والتهذيب للنووي ٢ / ٣٤

والخروج إلى الشام ، فأقبلت زُبَيْد في طوائف كثيرة إلى المدينة فأنفدهم أبو بكرٍ مَدَداً لخالد بن الوليد في الشام(٧٤) .

وفي موقعة اليرموك كانت زُبَيد في مينة الجيش ، وأبلى عمرو بلاءً حسناً (٧٥) وذهبت عينه يومئذ (٢٦) .

ثم إنّ عُمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي عُبيدة بن الجرّاح ، وهو بالشام يحارب الروم ، أن يُد سعداً في العراق بخيل ، فأمده بألف فارس من زُبيد ومُراد وغيرهما ، وكان فيهم تسعة عشر رجلاً من أبطال اليرموك منهم عمرو ، فساروا حتى قدموا على سعيد بالقادسية (١٠٠٠) .

وفي القادسية تألَّقت بطولة عمرو فأصبحت مادّة قصص ملحمي وأثنى عليه سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه (٢٨) .

ولمّا نزل سعد بجيشه في الكوفة التي اختطّها بأمرٍ من الخليفة (٢٩) أقام فيها عمرو مع قومه من بني زُبَيْد حيث كان لهم فيها محلّة خاصة (٨٠) وفي السنة الحادية والعشرين من الهجرة كتب الخليفة عُمرُ إلى

<sup>(</sup>٧٤) فتوح الشام للواقدي ١ / ١ ( ط المينية ) ، و ١ / ١٣١ ( ط أوربية )

<sup>(</sup>۷۰) فتوح الشام (ط المينية : ۱ / ۱۲۲ ) ، تـاريخ دمشق مج ۱۳ / ق ۳۱۶ ، سرح العيون ۲۲۷ ، الإصابة ۳ / ۱۹

<sup>(</sup>٧٦) الـمُحبّر ٢٦١ و ٣٠٣ ، تاريخ دمشق ١٣ / ٣١٢ ، الإصابة ٣ / ١٩ ، الخزانة ١ / ٤٢٥

<sup>(</sup>٧٧) الأخبار الطوال ١٢٠ ـ ١٢٢ ، تاريخ دمشق ١٣ / ٣١٢

<sup>(</sup>۷۸) الأغاني ١٥ / ٢١٥ ـ ٢١٨ ، فتوح الشام ( ط المينية ) ٢ / ١٢٠ ، لباب الآداب : ١٨٠ (٧٨) شرح نهج البلاغة ٩ / ٩٨

<sup>(</sup>٨٠) تـاريخ دمشق ١٣ / ٣١٣ ، تـاريخ الطبري ٢ / ٥٤٠ ، وانظر قصة عُيينة بن حصن في الأغاني ١٥ / ٢١٩

النعمان بن مُقرِّن في البصرة فولاً وحرب الفرس في نهاوند ، وكتب إلى أهل الكوفة أن يُمدّوه ، فكان عمرو في جيش النعمان مع نفرٍ ممن شهد القادسية ، فقاتل حتى كان الفتح(١٨) .

هذا ويُضاف إلى سلسلة الغزوات السابقة موقعة جَلولاء ، حيث كان عمرو على الخيل بقيادة عمرو بن مالك(٨٢) ، أو هاشم بن عُتْبة بن أبي وقّاص .

#### روايته الحديث:

لم يُؤْثَر عنه في مجال الرواية غيرُ حديثٍ واحد في التلبية ـ إسناده ليس بالثابت ـ أخرجه ابن سعد ، والزُبير بن بكّر في الموفّقيات ٦٢٦ ، وأبو بكر البزّار في المسند ، والبَغَوي في معجم الصحابة ، والهيثم بن كليب ، والمحاملي ، والطبراني في الكبير والأوسط والصغير ، وابن مَنْدَهُ في معرفة الصحابة ، وابن عبد البَرّ في الاستيعاب ٣ / ١٢٠٣ ، والخطيب في تاريخ بغداد ٥ / ٥٥ ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٣ / ٢١١ ، من طريق : محمد بن زياد الكلبي ، عن شَرْقي بن القُطامي (٣١٠) ، عن أبي طَلْق العائذي ، عن شَراحيل بن القعقاع ، عن عمرو بن معديُ كَرِبَ الزُبَيْدي قال ـ واللفظ للطبراني (١٠٠) :

<sup>(</sup>۸۱) تاريخ الطبري ٣ / ٢٠٣ و ٢١٤ ، مروج الذهب ١ / ٤٢٨ ، شرح نهج البلاغة ٩ / ١٠١ ، الإصابة ٣ / ٢٠ au

<sup>(</sup>٨٢) الأخبار الطوال ١٢٨ ، فتوح البلدان ٢٦٤

<sup>(</sup>۸۳) الضبط من القاموس « شرق » ، وفي تبصير المنتبه ۲ / ۸۱۰ : « شَرَقي \_ بفتحتين وقاف \_ ابن قطامي »

<sup>(</sup>٨٤) المعجم الصغير ( ط الهند ) ص٣٠ ، ( ط القاهرة ) ١ / ٥٩

« لقد رأيتُنا من قريبِ ونحن إذاحَجَجْنا قُلنا :

لَبَيْكَ تعظياً إليك عُدرا هُلِيكَ عُدرا هُلِيكَ عُدرا هُلِيكَ عُدرا هُلِيكَ وَسُرا هُلِيكَ وَسُرا عُراده وَعُراده وَعُراد وَعُرَادُوع وَعُرَاد وعُود وَعُرَاد وَعُراد وَعُرَاد وَعُرَادُوع وَعُرَاد وَعُرَاد وَعُ

ولقد رأيتُنا وُقوفاً ببطن مُحَسَّر<sup>(٨١)</sup> نخاف أن يتخطِّفنا الجِنُّ ، فقال النبيُّ عَلَيْتُهُ : « ارتفعوا عن بطن عُرَنَةَ (٨١) فإنهم إخوانكم إذا أسلموا » ، وعلَّمَنا التلبية : « لَبَيْكَ اللهمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لا شريكَ لكَ لَبَيْك ، إنَّ الحمدَ والنعمة لكَ والمُلْك ، لا شريكَ لك » .

قال الحافظ الطبراني: لم يروه عن شرقي إلا محمد بن زياد (٨٨).

هذا ونُسب إلى عرو أيضاً حكاية عجيبة في فضل « بسم الله الرحمن الرحم » ؛ ستأتي في آخر الشعر(١٩٠٠ .

#### وفاته(٩٠):

<sup>(</sup>٨٥) الخَبْت : ما اطمأنَّ من الأرض واتَّسع .

<sup>(</sup>٨٦) مُحَسَّر : موضع بين مكة وعرفة ، وقيل بين منى وعرفة ، وقيل بين منى والمُزدلفة ( ٨٦) مُحَسَّر : موضع بين مكة وعرفة ، وقيل بين منى والمُزدلفة

<sup>(</sup>٨٧) قال الأزهري : بطن عُرَنَة واد بحذاء عرفات ، وقال غيره : بطن عُرَنَة مسجد عَرَفَة والمسيل كله ( معجم البلدان )

<sup>(</sup>٨٨) وقال يحيى بن معين : « محمد بن زياد الكلبي ، عن شرقي بن قطامي ، لاشيء » . وقال البزّار : « إسناده ليس بالثابت » ( ميزان الاعتدال ٢ / ٥٥٢ ، ومجمع الزوائد ٢ / ٢٢٢ ) انظر الرقم ( ٢١ ) بأخر الملحق .

<sup>(</sup>٩٠) تجد عرضاً شاملاً معظم الروايات في : الأغاني ١٥ / ٢١٣ ـ ٢٢٤ ، وتباريخ دمشق ١٣ / ٢٠٠ ، والاستيعاب ١٢٠١ ـ ١٢٠١ ، والإصبابة ٣ / ٢٠ ـ ٢١ ، ومعجم البكري ٢ / ١٨٤ ـ ١٨٥ ، وانظر : الاشتقاق ٤١١ ، وأنسباب السمعاني ( ق ٢٧١ ) ، والشعر والشعراء ١ / ٢٧٢ ، ومعجم البلدان ( بندسيان ، روذة ) ، وفتوح البلدان ٢٠٠

كانت نَهَاوند فيا يبدو خاتمة المطاف لشاعرنا المجاهد. على أننا نلحظ اضطراباً شديداً في الروايات المتعلّقة بخاتمة حياته ؛ فقد قيل إنه مات بالقادسيّة إمّا قتيلاً وإمّا عطشاً ، وزع ابن دُريد أنه مات على فراشه من حية لسعته ، وذكر آخرون أنه قُتل مع النعان بن مُقرِّن يوم نهاوند ، وقيل بل قاتل حتى كان الفتح وأثبتته الجراح فحمل فمات برُوْذة .

لكن بعض الروايات مَدَّتْ حياته إلى مدى أبعد ، فقد روى ابن الكلبي وابن قُتيبة قصة مفصَّلة لمصرعه بالفالج وهو في طريقه إلى الريّ زمن عثان . وقال بعضهم بل شهد صفين ، وقيل بل أدرك خلافة معاوية شيخاً عظيم الخلقة ، أعظم ما يكون من الرجال .

ولعل أجدر الروايات بالقبول تلك التي تجعل موته بعد فتح نهاوند ؛ إذ تواترت أخبار شهوده ذلك اليوم ، ولدينا قصيدة برواية الأصمعيّ قالها آنئذ بعد الفتح ، وشهادة من أبي الفرج الأصبهانيّ تقول : « والصحيح أنه مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه ودفن برُوذة . » قلت : ولعلّ ذلك كان في سنة إحدى وعشرين للهجرة .

هذا ونقل صاحب الأغاني أبياتاً في رثاء عمرٍ و ، جاءت على لسان المِرأته الجُعْفيَّة قالت :

لقد غادر الرَكْبُ الذين تحمّلوا برُوْذَةَ شخصاً لا ضعيفاً ولا غَمْراً فقلْ لزُبَيْدٍ بل لِمَذْحِجَ كُلِّها فَقَدتُمْ أبا ثورٍ سنانَكُم عَمْرا فقلْ لزُبَيْدٍ بل لِمَذْحِجَ كُلِّها ولكنْ سَلَوا الرحمن يُعقِبْكُمُ صبرا

ومع هذه الإشارة الواضحة إلى الموضع الذي دُفن فيه وهو « رُوذَة » قرية من قرى نهاوند ، فإنّ الروايات تختلف في تعيين موضع قبره فتجعله في : قبديشجان ، أو بَنْدسيان ، أو كرمانشاه ، أو كرمانشاهان ، أو الإسفيذبان . وجديرٌ بالملاحظة أنها جميعاً مواضع قريبة من نهاوند .

☆ ☆ ☆

#### عمرو الفارس

#### خَلْقه:

لا ريب في أن عمراً كان رجلاً جسياً اتصف بمواهب جسدية خارقة ، فقد كان طوله عشرة أشبار (١١١) ، وصف أحدهم بقوله - ولا يخلو من مالغة :

كَأَنَّ ذَرَاعَيْ بِ ذَرَاعِ لَ شِيلًا لِهِ الْمَالِيَّ فَي الْمَالِيِّ فَي الْمَالِيِّ فَي الْمِيلُولِ (١٢) وإصبع على شِبْرِ (١٢)

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نظر إليه قـال : « الحمـد لله الذي خلقنا وخلق عَمْراً » تعجّباً من عظم خَلْقه(١٢)

هذا الجثمان الضخم كان يتطلب فيا يبدو طعاماً كثيراً ، لذلك كان عمرو أكولاً ، روي أنه قعد فأكل ما يُشبع ثلاثة رجال ، وفي محاورة بينه وبين الخليفة عمر بن الخطاب قال : « إني لآكل الجَنْعَ من الإبل أنتقيه عظهاً عظهاً ، وأشرب التَّبْنَ من اللبن رثيئةً أو صريفاً »(١٤)

أما قوته العضلية فكانت من الخوارق ، روي عنه يوم القادسية أن فرسه كانت ضعيفة فطلب غيرها ، فأتي بفرس فأخذ بِعُكُوة ذَنَبه وأخلدَ به إلى الأرض فأقعى الفرس فرَدَّه ... ثم انغمس في الأعاجم فلحق به

<sup>(</sup>٩١) حُسن المحاضرة ١ / ١٠٦

<sup>(</sup>٩٢) شمس العلوم ٢ / ٥١٤ ، وناقة شِمِلَّة : خفيفة سريعة .

<sup>(</sup>٩٣) الاغاني ١٥ / ٢١٣

<sup>(</sup>٩٤) أمالي القالي ٢ / ٣٠٢

أبناء عشيرته من زُبَيد فانتهوا إليه وقد أخذ برِجْل فرس رَجُلٍ من العجم فأمسكها وإنّ الفارس ليضرب الفرسَ فما تقدرُ أن تتحرّك من يده (١٥٥)

وروى أبو المنهال عن أبيه قال: جاء رجل وعرو واقف بالكناسة علمة بالكوفة على فرسٍ له فقال: لأنظرن ما بقي من قوة أبي ثور، فأدخل يده بين ساقه والسَرْج وفطن عمرو فضها عليه وحرَّكَ فرسه، فجعل الرجل يعدو مع الفرس لا يقدر أن ينزع يده، حتى إذا بلغ منه قال: يابنَ أخي مالكَ ؟ قال: يدي تحت ساقك. فخلى عنه وقال: يابن أخي إنّ في عبّك لبقيّةً (١٩)

# خبرته بالحرب والسلاح:

وتشهد لها بصدق كلمة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، إذ كتب إلى سعد بن أبي وقّاص أو النعمان بن مقرّن : يأمره أن يصدر في الحرب عن مشورة عمرو « فإنّ كل صانع هو أعلم بصناعته »(١٧)

كا تبرز هذه الخبرة جليةً حين سأله الخليفة عن الحرب فأجاب بقوله: « مُرّة المذاق ، إذا قَلَصَتْ عن ساق ، مَن صبر فيها عُرف ، ومَن ضَعَفَ عنها تلف ، ثم أنشد:

تسعى بـزينتهـا لكلِّ جَهـولِ عـادتْ عجـوزاً غيرَ ذاتِ خليـلِ مكروهــــةً للشمّ والتقبيــلِ(١٨٠) الحربُ أولَ ما تكونُ فُتيّةً حتى إذا استَعرتُ وشَبَّ ضِرامُها شمطاء جَزّتُ رأسها وَتَنكَّرَتُ

<sup>(</sup>٩٥ و ٩٦)الأغاني ١٥ / ٢١٧ و ٢٢٢

<sup>(</sup>٩٧) الأغاني ١٥ / ٢٤٤ ، والإصابة ٣ / ٢٠ ، والعقد ١ / ١٢٠

<sup>(</sup>٩٨) انظر الشعر : ق ٥١

وسأله عن السلاح فقال: الرمح أخوك وربمّا خانَك، والنَّبْلُ منايا تُخطئ وتُصيب، والتُرْس هو الجنُّ وعليه تدور الدوائر، والدَّرْعُ مَشْغَلَةٌ للفارس مَتْعَبَةٌ للراجل وإنها لحصن حصين، وسأله عن السيف فقال: ثَمَّ قارعتْكَ أُمَّك عن التُكُل. قال عُمر: بل أُمَّك. قال: الحمّى أَضْرَعَتْنى (١٩٥) »

وهذا البيان المُشرق الجميل دعا الأدباء إلى تداول أقواله في كتبهم ، وكأنّها الأمثال في هذا الجال(١٠٠٠)

#### فروسيته:

كان عمرو من فرسان العرب المشهورين بالبأس في الجاهلية ، حتى غدا مضرب الأمثال فقالوا : « فارس ولا كعمرو » ، وقد تمثّل بإقدامه أبو تمّام فقال يمدح المعتصم :

إقدامُ عمرٍ و في ساحة حاتمٍ في حِلم أَحْنَفَ في ذكاءِ إياسِ ويكاد يكون من المُسلَّم به أنَّ عَمْراً فارسُ الين (١٠٠١) ، لكنّ بعضهم عدّه في جملة فرسان العرب التسعة أو الأربعة ، وارتفع به آخرون

<sup>(</sup>٩٩) « الحمّى أضرعتْني لَكَ » مَثَلَّ يُضرب عند الذلّ في الحاجة تنزل .

<sup>(</sup>۱۰۰) تناثرت هذه الأقوال في العديد من كتب الأدب والتاريخ ، أذكر منها على سبيل المشال : الشعر والشعراء ١ / ٢٧٣ ، عيون الأخبار ٢ / ١٢٩ ، ديوان المان ٢ / ٥٣ ، فتوح البلدان ٢٧٩ ، مروج الذهب ١ / ٤٣٠ ، الأغاني ١٦ / ٧٧ ، العقد الفريد ١ / ١٧٩ ، اللآلي ٩٥٢ ، تاريخ ابن عساكر ، ومحاضرات الأدباء ، وحلية الفريان .

<sup>(</sup>١٠١) الأغاني ١٥ / ٢٠٨ ، العمدة ٢ / ١٨٤ ، الروض الأنف ١ / ٣٩

فجعلوه فارس العرب الأوحد(١٠٢)

وفي كتاب الخليفة عُمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقّاص شهادة تُعلن أنّ عَمْراً كان يُعدُّ بألف فارس(١٠٢)

تلك كانت أقوال الآخرين فيه ، ولو نظرنا إلى الأمر من الزاوية المقابلة ، أي من وجهة نظر عمرو إلى أقرانه الفرسان الأعلام لوجدناه يقول : لو سرت بظعينة وحدي على مياه مَعَدًّ كلِّها ما خفت أن أُغْلَبَ عليها ، مالم يلقني حُرّاها أو عبداها : فأمّا الحُرّان فعامر بن الطُفَيْل وعُتَيْبة بن الحارث بن شهاب ، وأما العبدان فأسود بني عبس ، يعني عنترة ، والسُلَيْك بن السُلَكة ... قالوا فما تقول في العباس بن مرْداس ؟ قال : أقول فيه ما قال في :

إذا مــاتَ عمرو قلتُ للخيـلِ أَوْطِئُـوا زُبَيْدًا فقـد أُودى بنجـدتها عمرو(١٠٤)

#### وقائعه:

مشهورة في الجاهلية متألّقة في الإسلام ، فقد شهد عمرو أيّام قومه فأبلى البلاء الحسن ، ومن خلال أخباره نقرأ قصصاً طريفة عن نزاله ربيعة بن مُكدًّم ولقائه جُبَيْلَة بن سُويْد ، وحملته العجيبة على خَتْعَم إذ كان شاباً ؛ فقد رماهم بنفسه حتى خرج من بين أظهرهم ، ثم كرَّ عليهم وفعل ذلك مراراً حتى انقلبت هزية زُبَيْد بفضله إلى نصر ، وقهرت وفعل ذلك مراراً حتى انقلبت هزية زُبَيْد بفضله إلى نصر ، وقهرت

ر ۱۰۲) الحُور العين ١١٠ ، وطبقات ابن سعد ٥ / ٥٢٥ ،والاستيعاب ١٢٠٢ ، وانظر : العقد الفريد ١ / ١١٧ ، والأغاني ٨ / ٢٨٠

<sup>(</sup>١٠٣) الأغاني ١٥ / ٢١٥ ، والإصابة ٣ / ٢٠

<sup>(</sup>١٠٤) الأغاني : الموضع السابق ، مروج الذهب ١ / ٤٣٠ ، والبيت في ديوان العباس ١٢٤

خَتْعَمُ فقيل له يومئذ : فارس زُبَيْد(١٠٥)

وزع نشوان الحميريّ أن عمراً أسر عنترة ، ودُريد بن الصِّهدة ، والحارث بن ظالم المرّي ، وعامر بن الطُفَيْل ، والعباس بن مِرْداس ، وقد مَنَّ عليهم جميعاً فأطلقهم ، فقال كلّ منهم شعراً في مدحه وتجيده (١٠٠١) . بينما جزمَ ابنُ الجراح بأنه « لا يُعلم له في الجاهلية أسير (١٠٠١)

خيله: البَعِيْث، والعَطَّاف، والكاملة، واليَعْسُوب، والعَضْواء (۱۰۸۰) أسيافه: ذو النون، والقُلْزُم، والصَّصَامة (۱۰۹۰)

### قصة الصَوْصامة:

نكاد لا نعرف سيفاً حظي بما نال هذا السيف من شهرة في كتب الأدب والتاريخ ، فهو أشهر سيوف العرب ومضرب الأمثال ، وقد تمثّل به الشعراء ، وأعلت من رتبته مقالة نُسبت إلى ابن عبّاس أشادت به وبالمانية معاً (١١٠)

<sup>(</sup>١٠٥) الأغاني ١٥ / ٢٠٩ و ١٦ / ٦٨ ، وانظر : المحاسن والأضداد للجاحظ ٦٦ ، ولباب الآداب ٢١٣

<sup>(</sup>١٠٦) منتخبات في أخبار الين ٩١

<sup>(</sup>١٠٧) مَن اسمه عمرو من الشعراء : ق ٥١

<sup>(</sup>١٠٨) القـامـوس المحيـط والتـاج : ( بعث ، عطف ، كمـل ) . وانظر : حليـة الفرسـان ١٥٩ ، وفضل الخيل ١٨٦ ، وشرح الدامغة : اللوحة ٨٢ / ب ، وأساء خيل العرب ١٧٧

<sup>(</sup>١٠٩) الجمهرة ١ / ٧٣ ، نظام الغريب ٩٣ ، محاضرات الأدباء ٢ / ٦٧ ، القاموس المحيط : قلزم (١٠٠) مـمّن تمثل به من الشعراء : نهشلُ بن حَرِيّ الدارميّ في قوله :

أَخُ مـاجـدٌ مـا خـانني يـومَ مشهـدٍ كا سيفُ عُرولُم تخنْــهُ مَضَــاربُــه وروي عن ابن عباسٍ قولهُ لبعض اليانية : « لكم من الساء نجمُها ، ومن الكعبة ركنُها ، ومن السيوف صمامُها » انظر : المستقصى ١ / ٣٦٦ ، وربيع الأبرار ٣ / ق٣٩ ، وثمار القلوب ٤٩٧

والصصامة في اللغة اسم للسيف القاطع ، زع عمرو أنه يفري حديد الخُوذ والدروع (۱۱۱۱) ، ويأبى القُصاص إلا أن يُصوروا مَضاء هذا السيف العجيب خلال مشهد مهيب في مجلس الخليفة هارون الرشيد ، وقد حضر سفراء ملك الهند ومعهم الهدايا والتحف ، ومن جملتها سيوف هنديّة لا نظير لها ، فدعا الخليفة بالصصامة فقُطعت به السيوف بين يديه سيفا سيفاً كا يُقَط الفجل من غير أن تنثني له شفرة ، ثم عرض عليهم حداً السيف فإذا لا فَل فيه (۱۱۲)

وقد حفظت لنا كتب الأدب بعضاً من أوصافه فقيل : كان وزنه ستة أرطال ، وكان له حدًّ من جانبٍ واحد ، وقد حُلِّي في بعض الأحيان بالذهب ، وكان مكتوباً عليه :

ذَكَرٌ على ذَكَرٍ يصول بصارمٍ ذَكَرٍ يَمانٍ في يَمين يَاني (١١٢)

أمّا معدنه فقد ذهبت به الروايات مذاهب شتّى فقيل: كان من حديدةٍ وُجدتْ مدفونةً عند الكعبة ، وقيل إنّ حديده من جبل ( نُقُم ) المطلّ على صنعاء (١١٤)

تاريخ الصُّصامة:

جاء في شعر عمرو قوله :

وسيفٍ لابن ذي قَيْفانَ عندي تخيّرهُ الفتي من عهد عداد

<sup>(</sup>١١١) تكرر هذا المعنى في شعر عمرٍو إذ يقول في وصف سيفه : « يَقُدُّ البَيْضَ والأبدان قداً » انظر : ق ١٦ و ٢٣

<sup>(</sup>١١٢) العقد الفريد ٢ / ٢٠٣

<sup>(</sup>١١٣) انظر : ديوان المعاني ٢ / ٥٣ ، وحلية الفرسان ١٩١ ، وفتوح البلدان ١١٩

<sup>(</sup>١١٤) الروض الأُنف ١ / ٣٩ ، الإكليل ٨ / ٢٥٧

وعلَّقَ المؤرِّخِ اليني نشوانُ الحميريِّ على ذلك بقوله: وَهَبَهُ له علقمة بن ذي قَيْفان ، الملك الحميريِّ ، والصصامة من بقايا السيوف اليَرْعَشيَّةِ الحِمْيَريَّة (١١٠) . وكما أن عمراً ارتفع بتاريخ سيفه إلى زمن عاد نجد بعض الرواة يزعون أن بلقيس أهدت إلى سليان عليه السلام خسة أسياف ، منها: ذو النون ، والصصامة (١١١) .

وعلى كلِّ حالٍ ، فإنّ الصصامة الذي وصل إلى يد عمرٍو خلال الدهور كما زعوا ، لم يلبث أن انتقل خلال حروب الردَّة إلى خالد بن سعيد بن العاص ، قيل : وهبة عمرو لخالد ليدٍ كانت له عنده ، وقيل : بل سلبه خالدٌ سيفه إذ كان عمرو منهزماً(١١٧) .

ولم يزل الصصامة في آل سعيد بن العاص يتوارثونه ، محفوفاً بقصص مثيرة ، حتى اشتراه خالد القَسْريّ بمالٍ خطير وأنفذه إلى هشام بن عبد الملك ، وقد كان كتب إليه فيه ، فلم يزل عند بني مروان حتى زال الأمر عنهم (١١٨) .

ثم طلبه السفّاح والمنصور والمهدي فلم يجدوه ، وَجَدَّ الهادي في طلبه حتى ظفر به . وفي رواية لابن الكلبي : اشتراه المهديّ من أيوب بن أبي أيوب بن سعيد بنيّف وثمانين ألف درهم(١١١١) .

<sup>(</sup>١١٥) الإكليل ٨ / ٢٥٧ ، وشرح القصيدة الحميرية ٩٣ ، ومنتخبات في أخبار الين ٦٢

<sup>(</sup>١١٦) محاضرات الأدباء ٢ / ٦٧ ، وسرح العيون ٢٧٢

<sup>(</sup>١١٧) تاريخ الطبري ٢ / ٥٣٢ ـ ٥٤٠ ، وفتوح البلدان ١١٩ ، والغزوات : ق ٤١ ، والإصابة ٣ / ١٩ ، وانظر : الأغــاني ١٥ / ٢١١ ، ومعجم البكري ٢ / ١٥١ ، والروض الأنف ١ / ٢٩ ، والذخائر والتحف ١٦٠

<sup>(</sup>١١٨) الأغاني ١٥ / ٢١١ . فتوح البلدان ١١٩

<sup>(</sup>١١٩) فتوح البلدان : الموضع السابق ، الـذخـائر والتحف ١٥٧ ، وانظر : ربيع الأبرار ٣٢٦ / ق ٣٩ ، وثمار القلوب ٤٩٨ ، والمستطرف ١ / ٣٢٦

ويختفي ذكر الصصامة بعد ذلك فترة ليظهر من جديد في عهد هارون الرشيد كا مَرَّ بنا آنفاً ، ثم يروي ابن الأثير ـ في أخبار سنة إحدى وثلاثين ومائتين ـ خبر فتنة قامت في بغداد بزعامة أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي ، وانكشف أمر الجماعة وقبض على أحمد بن نصر الذي قتله الواثق بالصصامة وصل إلى المتوكل فدفعه إلى غلامه ( باغرا ) التركي فقتله به ، ومن عند باغرا انقطع خبره (۱۲۱) .

ولا بأس بأن نختم قصة الصصامة بهذا المشهد الطريف في مجلس الخليفة موسى الهادي ، قال الهيثم بن عدي : لمّا صار الصصامة إلى موسى الهادي دعا به فوضع بين يديه فجرّد ، ثم قال لحاجبه : ائذن للشعراء ، فلما دخلوا أمرهم أن يقولوا فيه فبدرهم أبو الهول الحميري ، وقيل ابن يامين البصري ، فأنشد :

حازَ صَصامـةَ الزُبَيـديِّ من بيـ نِ جميـع الأنــــامِ مــوسى الأمينُ سيفَ عمرِو وكان فيا سمعنــــــا خيرَ ما أطبقتْ عليــه الجفونُ (۱۲۲)

.... قال فأمر له ببَدْرةٍ ، وقيل أعطاه السيف ثم اشتراه بعد بخمسين ألف درهم .

<sup>(</sup>١٢٠) الكامل في التاريخ ٧ / ٢٢

<sup>(</sup>۱۲۱) سرح العيون ۲۷۲

ر ۱۲۲) القصيدة في تسعة أبيات وقد اجتزأتُ منها بالبيتين الأولين ؛ وانظر : الوحشيات ٢٨٠ ، ونهاية الأرب ٦ / ٢١٣ ، وزهر الآداب ٧٨٠ ، وكذلك فتوح البلـدان ، وثمـار القلوب ، وحلية الفرسان ، وربيع الأبرار : المواضع المذكورة آنفاً .

# کذبه<sup>(۱۲۳)</sup> :

لابد لنا ونحن نبحث فروسية عمرو من الالتفات إلى هذه التهمة التي تداولتها كتب الأدب خلال تعرضها لأخبار عمرو، فقد روى ابن سلام عن يونس بن حبيب أنه قال: أبت العرب إلا أن عمراً كان يكذب. كا أكد ذاك حديث للمبرد مماثل، وعن ابن سلام والمبرد تداول هذه التهمة ابن الجرّاح والأصبهاني والعسكري وابن أبي الحديد والعباسي .

وإذا ما حاولنا تبين موضوع هذا الكذب المنسوب إلى عمرو وجدناه في رواية أخبار وقائعه ؛ قال ابن الجراح : « وأخبارُه في عاراته في الجاهلية وقَتْله مَنْ قَتَل من الفرسان مشهورة وكثير منها أكاذيب » .

(١٢٣) مصادر هذا البحث :

مَن اسمه عمرو من الشعراء لابن الجرّاح: ق٥١ ـ ٥٢ ، الكامل للمبرّد ٢ / ٢٠٨ ، الشعر والشعراء ١ / ٣٧٣ ، الأغاني ١٥ / ٢٢٢ ، معجم الشعراء ١٦ ، ديوان المعاني ١ / ١١٢ ، شرح نهج البلاغة ٦ / ٣٦١ ، معاهد التنصيص ٢ / ٣٤٨ ، سرح العيون ٢٠٠ ، المستطرف ٢ / ٩ ، رغبة الآمل ٥ / ١٨٦ ، وانظر في الديوان : القصائد ٢١ ، ٢٨ ، ٣٥ ، ٣٥

أما قصة خالد بن الصَّقعب النهديّ فقد رواها ابن الكلبي ، وأسندها ابن نباتة في سرح العيون إلى أبي عمرو بن العلاء . وأضاف ابن الجراح قصة ثانية مشابهة عن ( أنس بن مُدرك الخثعمي ) رواها ابن سلام عن عبد الملك بن الماجشون .

وأما قصة ربيعة بن مكدتم الكناني فقد ذكرها الجاحظ بإيجاز في المحاسن والأضداد (٦٦)، ومنه نقل البيهقي في المحاسن والمساوئ ١ / ٢١٨، وعرضها الأصبهاني مفصلة في روايتين: الأولى عن محمد بن عمر الأزدي، والثانية عن عمر بن شبّة ( الأغاني والأعاني ١٦ / ٦٨ ـ ٧٦)، وعنده أيضا قصة ثانية مشابهة عن ( جُبيلة بن سُويد) رواها ابن الكلبي ( الأغاني ١٥ / ٢٢١). وعن الأغاني نقل ابن منقذ في اللباب ( ٢١٣) قصة ربيعة كما في رواية الأزدي.

وقال المرزباني : « وكان معروفاً بالكذب فيا يُخبر بـ من وقائعـ مع العرب »

وإذا ما بحثنا عن هذه الأكاذيب فلن نظفر بغير كذبة وحيدة أثرت عنه ، وهي أنه زعم قَتْلَ خالد بن الوليد بن الصَّقْعَب النهديّ مع أن قتيله المزعومَ هذا كان حاضراً يسمع حديثه !

تُرى ما الذي يدفع عمراً إلى الكذب مع أنه - كا شهد ابن قتيبة : « أَحَدُ مَنْ يَصْدُقُ عن نفسه في شعره » وهو القائل :

ولقد أَجْمُ رِجْلَيَّ بها حَدْرَ المُوتِ وإنِّي لَفَرُورُ ولقد أَعْطِفُها كارهة حين للنفسِ من المُوتِ هَريرُ

وروى صاحب الأغاني بسنده عن عُمر بن شَبّة أنّ عُمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله : هل كععت من فارسٍ قطُّ مِّن لقيت ؟ فقال : اعلم يا أمير المؤمنين أني لم أستحلَّ الكذب في الجاهلية فكيف أستحلَّه في الإسلام ؟! ثم أخذ يروي ـ وبأسلوب قصصيّ جندّاب ـ خبر لقائه ربيعة بن مُكدّم الكنانيّ الذي كاد يفتك به ، وفي رواية ثانية للخبر نفسه يُصرِّح عرو بأنّ ربيعة استنزله عن فرسه فجز ناصيته ثم أطلقه .

إذن فما مبلغ الحقيقة في تهمة الكذب المنسوب إلى عمرو؟ هل تكفي كذبة واحدة مصدرها ابن الكلبيّ أو غيره لتبرير هذه الدعوى العريضة؟ إننا لا ندفع عن عمرٍو غُلُوَّهُ أحياناً في رواية وقائعه بدافع الفخر أو إرهاب السامعين ، لكننا لا نجد من تعليلٍ مقبول لتهمة الكذب سوى العصبية بين قيسٍ و عن .

فقد جاء في تتمة خبر خالد بن الصَّقْعَب المذكور آنفاً ، أنَّه لمَّا

اعترض خالد عمراً خلال حديثه المكذوب أجابه عمرو بقوله: « إنّا نتحدّثُ عِثْلُ هذا وأشباهه لنرهب هذه المعَدّية »

# عمرو بين الحقيقة والأسطورة :(١٢٤)

كان عمرو فارساً عظياً ، مذكوراً في أيام العرب في الجاهلية ، مشهوراً في أيامهم في الإسلام ، بل لقد أكسبته الفتوحات الإسلامية ما لم ينله أقرائه من فرسان الجاهلية وصناديدهم . ثم إن عمراً لم يكن فارساً فحسب ، كان له من وقائع حياته ما يرفع شأن فروسيته ، فقد كان سيّداً من سادات قومه بني زُبَيْد ، رَأْسَ فيهم بعد مقتل أخيه عبد الله ، وكان سيّداً من سادات الين تُباهي به اليانية وتُفاخر .

وكذلك كانت سيرة هذا الفارس الكبير مُؤَهَّلة بحكم بيئته وشائله ووقائعه لتصبح حديثاً في أفواه الناس ، بل لتستحيل إلى ما يُشبه الأسطورة على مرّ الزمان . من ذلك مثلاً ما دار حول سيفه الصصامة من أقاصيص هي أقرب إلى الخيال منها إلى الحقائق(٢٥٠٥) ، كذلك قصته العجيبة مع ابنه المزعوم الخُزَز(٢٢١) ، إلى غير ذلك من الحكايات .

ولو رُحنا نتأمل ما مرَّ بنا من سيرة هـذا الرجل بشطريهـا الحقيقي والخيالي فماذا عسانا نجد في دراستها ؟

إنها أولاً: مجموعة أخبار وليست قصة ، ولعل أول ما يسبق إلى الذهن في هذا الجال هو المقارنة بين سيرة عمرو وسيرة عنترة . إن سيرة

<sup>(</sup>١٢٤) من مقال بهذا العنوان ؛ كنتُ نشرتَه في مجلة « الإكليل » الينية ( العدد الأول / السنة الأولى \_ صفر ١٤٠٠ هـ = كانون الثاني ١٩٨٠ م ) ص ٤٩ \_ ٥٦

<sup>(</sup>١٢٥) مضت مع ذكر الصصامة قبل قليل .

<sup>(</sup>۱۲٦) انظر ق ۲۰

عمرو تقدم غوذجاً للإنسان المارد ، الكبير في نفسه ، الكبير في قومه ، الإنسان الذي لم يَمِلُ به ضعف الهوى ولم تُكَبَّلُهُ أغلال المجتع ، وبذلك أصبحت سيرته خالصة لتجسيد الفروسية وتجيدها ، على حين كانت سيرة عنترة غوذجاً آخر ، لسنا الآن في مجال درسه وتحليله ، لكنه على كل حال يفترق عن النوذج الأول افتراقاً غير يسير ، وأول هذه الفروق فيا نرى هو أن سيرة عنترة تحمل في أثنائها بذور قصة فنية رائعة خَلَت منها سيرة عمرو . وليس معنى هذا أن ترتفع شهرة عنترة على أجنحة قصته لتهبط شهرة عمرو تحت ركام أخباره ، فإن لكل من الفارسين حظاً من الذكر ، وهذا ما كان أشار إليه الجاحظ في حديثه عن أثر الحظ في نباهة الفرسان إذ قال : « وقد عُرفت شهرة عنترة في العامة ونباهة عبرو بن معديكرب (١٢٧) » ، فهذا ما يُبين عن تغلغ ل شهرة عمرو في وجدان العامة خلال عصر الجاحظ ، وبلوغها الرتبة التي بلغتها شهرة عنترة العبسى .

ثانياً: كان في سيرة عمرو وأخبار وقائعه في الجاهلية وجهاده في الإسلام: في اليرموك، والقادسية، والمدائن، ونهاوند، مادةً صالحة للنهو والاتساع، ومرتعاً خصباً للخيال والقصص، تَغَنَّتُ بها اليانية حيناً من الدهر لتجيد بطل من أبطالها، ووجد فيها القُصّاص بُغْيتهم لتزيين أسمارهم تارةً ولتحميس الجُنْد تارةً أخرى، فزاد هؤلاء وأولئك في أخبارها ومَدُّوا من أطرافها حتى غَدَتُ خلقاً آخر امتزج فيه الحقيقة بالخيال.

ثالثاً: على أنَّ خُلُوَّ سيرة عمرو من المشكلة العاطفية قَصَرَها على الحماسة فعاق نُموَّها الفنّي في أفواه الرواة ، بل سخّرها أحياناً لأغراض

سياسية وحربية ودينية ، فقد أضحى الصصامة في مجلس الخليفة هارون الرشيد رمزاً لتفوق الدولة الإسلامية في ميدان التسلّح ، وصار عمرو على منبر القاص في « فتوح الإسلام » شاعراً شعبياً يُحمِّسُ الناسَ بنشيده العاتى الطريف (١٢٨):

ف اتنا بَدْرٌ وَأُحْدٌ وشهدنا القادسيّة فا المرهفيّة فالمرهفيّة

وفي هذا الباب ـ باب القصص الهادف ـ نستطيع أن نُدخل الحكاية العجيبة في « فضل بسم الله الرحمن الرحم » وسنذكرها بتامها في آخر الديوان (۱۲۱) .



<sup>(</sup>١٢٨) انظره بتامه في المقطوعة السادسة من الفقرة (أ) من الملحق .

<sup>(</sup>١٢٩) انظر الرقم ( ٢١ ) بآخر الملحق .

### الديسوان

كان أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني الكوفي (ت ٢٠٦ هـ) أوَّلَ مَن جمع شعر عمرٍو، فيما وقفتُ عليه من أخبار الديوان (١٣٠). ثم جاء أبو عبد الله بن الأعرابيّ (ت ٢٣١ هـ) فجمع ديوانه كذلك (١٣١). ثم صنع أبو سعيد السّكري (ت ٢٧٥ هـ) صنيع سابقيه (١٣١).

وظلَّ ديـوان عمرو بن معـدي كرب متـداولاً في أيـدي العلماء حتى أواخر القرن الحادي عشر الهجريّ :

فقد نقل صاحب الأغاني (ت ٣٥٦ هـ) من الديوان برواية أبي عمرو الشيباني كا يبدو(١٣٢). وأشار ابن النديم (ت ٣٨٥ هـ) إلى ديوان عمرو بهذه العبارة: «عمرو بن معدي كرب: أبو عمرو» وواضح أن المقصود بالكلام أبو عمرو الشيباني الذي ذكره قبل قليل.

أما ابن حجر العسقلانيّ (ت ٨٥٢ هـ) فقد نقل في الإصابة (١٣٤) من نسخة برواية أبي عمرو الشيبانيّ ، وفيها خطّ أبي الفتح بن جنّي (ت ٣٩٢ هـ) . وقد ذكر صاحب كشف الظنون الحاج خليفة (ت ٣٩٢ هـ) ديوان عمرو من غير ماإشارة إلى صانعه (١٠٦٨) . وكان من

<sup>(</sup>۱۳۰) الفهرست ۱۵۸

<sup>(</sup>۱۳۱) الخزانة ۳ / ۲۹۱

<sup>(</sup>۱۳۲) الفهرست ۱۵۷

<sup>(</sup>١٣٣) الأغاني ١٥ / ٢٠٩

<sup>(</sup>١٣٤) الإصابة ٣ / ٢٠

<sup>(</sup>١٣٥) كشف الظنون ١ / ٨٠٣

مصادر عبد القادر البغدادي (ت ١٠٩٣ هـ) في الخزانة إذ نقل من نسخةٍ من الديوان ، برواية ابن الأعرابية .

هذا وفي البصائر والذخائر للتوحيديّ (ت ٤٠٠ هـ) إشارة إلى ديوان عمرو<sup>(٢٦١)</sup>، وفي كلام الصاغاني (ت ٢٥٠ هـ) ما يُشعر بحيازته الديوان واطّلاعه عليه (١٢٠)، وقد كان في جملة ما حمله أبو عليّ القالي (ت ٣٥٦ هـ) إلى الأندلس (١٣٨)، وفي كلام البكريّ ما يفيد روايته لديوان عمرو (١٣١).

ومنذ ثلاثائة عام فحسب انقطعت أخبار الديوان ، ولعلّه ما يزال حياً في إحدى خزائن الكتب .

ولقد مض على على في جمع شعر عمرو بضع سنوات ، سبقني خلالها هاشم الطعان (١٤٠٠) في العراق إلى نشره عام ١٩٧٠ م ، ولقد جمع فأوعى لكنّ عمله لم يخلُ من هنات تناولها بالنقد الدكتور يحيى الجبوري ففصّل القول فيها تفصيلاً دقيقاً وافياً (١٤٠١) . وكذلك وجدت في متابعة البحث فائدة رجوت معها أن يكون صنيعي في شعر عمرٍ و أقرب إلى الصحّة والاستواء جمعاً وتحقيقاً وتنسيقاً (١٤٢١)

<sup>(</sup>١٣٦) البصائر والذخائر ٢ / ٤٩١

<sup>(</sup>١٣٧) تاج العروس (فيف)

<sup>(</sup>۱۳۸) فهرست ابن خیر ۳۹۷

<sup>(</sup>١٣٩) فصل المقال ٢١١

<sup>(</sup>١٤٠) توفي رحمه الله في ١٦ / ١٦ / ١٩٨١ م ، وترك للعربية وآدابها مجموعات شعرية ، وبحوثاً ودراسات مذكورة في مجلة عالم الكتب ( المجلمة الثمالث ـ العدد الثماني : شوال ١٤٠٢ هـ / يوليو ١٩٨٢ م ـ ص ٣٠٤)

<sup>(</sup>١٤١) انظر مجلة العرب: السنة الخامسة \_ ص ٢٦٦ وما يليها .

<sup>(</sup>١٤٢) بلغت الزيادة فيا جمعتُ أكثر من مائـة بيت ، منهـا ( ٣٠ ) بيتـاً نقلتُهـا من مصـادر موثوقة .

### مصادر الشعر:

مصادر هذا الشعر كثيرة ومتنوعة شملت معظم فروع الثقافة العربية ، وبلغت في إحصائها العام قريباً من مائتي مصدر: فيها كتب الأدب ، ومجموعات الشعر ، والحماسات ، وكتب التاريخ والفتوح ، والمعجمات اللغوية والبلدانية ، وكتب تراجم الصحابة ، وكتب الشروح والشواهد ، وكتب التفسير والسيرة ، واللغة والنحو .

وكان أكثر ما أصبتُ من شعرٍ ما رواه القالي في ذيل أماليه ، فقد ساق فيه قصائد كاملة بلغ مجموع أبياتها ( ١١٧ ) بيتاً . ويليه كتابا الأغاني والأصعيات ، وفيها مايربو على ( ١٠٠ )بيت . ثم مارواه ابن إسحاق في المغازي وقد بلغ ( ٤٩ ) بيتاً ؛ أورد ابن عساكر معظمها في أثناء ترجمة عمرو في تاريخ دمشق .

وتأتي في المرتبة الثانية: حماستا أبي تمّام والبحتري، والعقد الفريد، والجيم لأبي عمرو الشيباني، والإكليل وشرح الدامغة للهَمْداني، ومعجم البكريّ، وخزانة الأدب وشرح شواهد المغني للبغدادي.

وجدير بالذكر أن معظم المصادر التي ترجمت الشاعر أو تناولت تاريخ الفتح الإسلامي قد أضافت إلى الشاعر أطرافاً من شعره فغدت بذلك مصدراً للشعر والترجمة معاً .

كا يلاحظ أيضاً أن بعض المصادر ألّفت فيا بينها سلسلة متصلة الحلقات ، ينقل فيها الخَلَف عن السَلَف أبياتاً وشواهد بعينها تُساق في المناسبات نفسها وتُرفق بالتعليقات ذاتها ، وخير مثَل لهذه المصادر : كتب تراجم الصحابة ، والمعجات اللغوية ، وكتب التفسير ، والنحو والصرف .

### صورة الشعر:

ومن النظرة الأولى تبدو صورة الشعر بين أيدينا أكبر من الديوان الأصلي كا صنعه كل من أبي عمرو الشيباني وابن الأعرابي ؛ وذلك لاختلاط الشعر على مرّ العصور ، وقد تنبّه لذلك رواة هذا الشعر منذ زمن بعيد ، فأشاروا إلى روايات أطول وردت من طرق أخرى ، أو زيادات خرجت عن نطاق الديوان(١٤٢) .

ومع ذلك فالصورة ناقصة ، يشهد بذلك كثير من القطع التي وصلت إلينا وما هي إلا بقايا قصائد طويلة مفقودة مع الديوان (١٤٤٠) ، لو وُجدتُ لأمدّتُ ملامح الصورة بكثيرِ من الوضوح .

يضاف إلى ماسبق: الروايات المتباينة التي حَفَلَتُ بها هوامش النصوص؛ حتى استحال بعضها جديداً لكثرة التغيير فيه.

على أن هذه الجوانب القاتمة من الصورة ليست مقصورة على شعر على أن هذه الجوانب القاتمة كثيراً من شعر الجاهليين والمخضرمين ، فلن تُضِلَّنا إذن عن اجتلاء الجوانب الأخرى للصورة فنستفيد نظرة شاملة وصحيحة إلى هذا الشعر .

بلغ هـذا المجموع ستَّائـةٍ وستَّـةً وعشرين بيتـاً ؛ تـوزَّعت على النحـو الآتي :

١٥٨ بيتاً من الشعر الصحيح \_ خالص النسبة إلى عمرو .

<sup>(</sup>١٤٣) انظر مقدمات القصائد : ٢٠ ، ٢١ ، ٤٤ .

<sup>(</sup>١٤٤) انظر القطع : ١٤ ، ٣٥ ، ٤٢ .

- ١٨٦ بيتاً من الشعر الصحيح اختلط بزياداتٍ في بعض أطرافه .
  - ٨٥ بيتاً من الشعر المختلط ـ مُشتَرَك النسبة بين عمرو وآخرين .
- ٥٣ بيتاً من الشعر ـ تفرّد بروايتها لعمرو مصادرُ في الثقة بأصحابها نَظَر .
- ٣٥ بيتاً من الشعر المصنوع ـ وردت في كتاب فتوح الإسلام في بلاد العجم وخراسان المنسوب للواقديّ .
- ٢٨ بيتاً من الشعر المصنوع ـ وردت في كتاب الفاصل بين الحق والباطل ، وقد زُع أنه قطعة من الإكليل للهَمْداني .
  - ١٦ بيتاً من شعر امرئ القيس ، أُلحقت بشعر عمرو .
  - ٢٣ بيتاً من شعر بديع الزمان الهَمَذاني ؛ أُلصقت كذلك بشعر عمرو .
    - ٤٢ بيتاً مختلفة ، نُسبتُ إلى عمرو ؛ وهي لغيره على التحقيق .

والخلاصة : نستطيع تصنيف الشعر الذي بين أيدينا كا يأتى :

نصفه ـ وهو ثلاثمائة بيت ونيّف ـ صحيح النسبة إلى عمرو، والنصف الآخر: فيه نحو مائةٍ من الأبيات الختلطة، والمائتان الباقيتان ما بين مجهول ومنحول.

وهذا القدر الوافي من النوع الأخير يقود إلى الحديث عن ظاهرتين بارزتين في شعر عمرو ؛ هما : العصبيّة الينيّة ، وقصص الفتوح .

# العصبية اليمنية وأثرها في شعر عمرو:

مرَّ بنا في ترجمة الشاعر أن للعصبيّة المنيّة أثراً بارزاً في تاريخ حياته وفي الأخبار التي دارت حوله ، ويبدو لنا هذا الأثر في الشعر متمثّلاً في محورٍ قام على ابن الكلبي ، والهَمْداني ، ونشوان الحميريّ .

أما هشام بن محمد الكلبيّ ( ت ٢٠٤ هـ ) فقـد صنع كتــابـــاً في أخبــار

عمرو<sup>(١٤٥)</sup>، ويظهر أنه كان يشتل على غير قليل من الشعر ، لذلك كانت لابن الكلبي مشاركة ملحوظة في رواية شعر عمرو . على أنه حين ينفرد برواية نص من النصوص نامح أثر الوضع والنحل ظاهراً لاريب. فيه (١٤٥) .

وأما الحسن بن أحمد بن يعقوب الهَمْدانيّ (ت ٣٣٤ هـ) فقد كان أبعد أثراً مّن سبقه ، ساهمت كتبه الثلاثة : صفة جزيرة العرب ، وشرح القصيدة السدامغة ، والإكليل ، بنصيب أوفى في الرواية ، كا انفردت برواية ستّ قطع من الشعر لا يكن القطع بصحة انتائها إلى عمرو ، ذلك لأن الهَمْداني غير دقيق في روايته ، فقد لاحظت من خلال النصوص التي شارك في روايتها أنه يقع في السهو والتلفيق أو يتزيّد في الرواية (١٤٤٧) .

وزاد المشكلة تعقيداً أنّ الإكليل ـ وهو موسوعة ضخمة في عشرة أجزاء ؛ لم يُطبع منه سوى أربعة ؛ ويجري البحث عن البقية في خزائن الكتب ـ هذا الكتاب عثرت على قطعة منه مخطوطة في مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت تحت عنوان : « الجزء الثالث من الإكليل للهَمْداني : الفاصل بين الحق والباطل في مفاخر قحطان والين » وفي هذه الخطوطة بضع ورقات تروي أخبار عمرو وتذكر وقائعه ، تخلَّلتُها ستٌ قطع من الشعر تفرّدت هذه النسخة بروايتها .

ومع أني لاأثق بهذه الخطوطة (١٤٨) ، ولا بالأخبار والأشعار الواردة

<sup>(</sup>١٤٥) الفهرست ٩٧ ، ومعجم الادباء ١٩ / ٢٩٠ .

<sup>(</sup>١٤٦) انظر قصة الخُزَز والشعر الذي قيل فيه : ق ٢٠ ، ق ٣٨ .

<sup>(</sup>١٤٧) انظر القصائد : ٢٣ ، ٣٩ ، ٥٤ ، ٦٦ .

<sup>(</sup>١٤٨) انظر وصفها مفصلاً في مطلع الملحق .

فيها ، وقد نفيتُها من جمهرة الشعر ووضعتُها مع المنحول ، فإني لا أستطيع كذلك أن أنفي صلة مابينها وبين الهَمْداني نفياً باتّاً يشمل الصلات المباشرة وغير المباشرة (١٤١) .

وبعد الهَمْداني يأتي نشوان الحميريّ (ت ٥٧٣ هـ) وقد كان صنيعُهُ ممّـثلاً في تثبيت روايات سَلَفه ؛ إذ ينقلها دون نقدٍ أو تمحيص (١٥٠٠)

## قصص الفتوح:

كان جهاد عمرو في اليرموك والقادسية ونَهاوند ، وبطولاته التي ذاعت أخبارها في كتب الفتوح مرتعاً خصباً لقصص الملاحم وأشعارها ، وقد ضمّ ديوان الشاعر شعراً ممّا قاله في تلك المناسبات (١٥١) .

على أن شعراً آخر خرج عن نطاق الديوان ، كان يزيد فيا يظهر على ألسنة القُصّاص على مرّ العصور ليشكل ظاهرةً في شعر عمرو ، وقد بَدَتْ واضحةً في كتاب « فتوح الإسلام في بلاد العجم وخراسان » المنسوب للواقديّ إذ ضمَّ سبع قطع من الشعر حَوَتْ ( ٣٥ ) بيتاً زُع أن عمراً قالها في تلك الأيام .

وسواء أصحّت نسبة الكتاب إلى الواقديّ أم لم تصحّ ، فإنّ نسبة الشعر إلى عمرو تبقى ضعيفةً منقطعة إذ إن المؤرخين ، ومن بعدهم القُصّاص ، لا يبغون من رواية الشعر إلاّ تزيين أخبارهم أو بَثّ الحيّة في

ر. (١٤٩) وردت في الورقة (١٤ ) من الخطوطة هذه العبارة : « أخبرني بعض أصحابنا ، عن عد بن الحسن الكلاعيّ قال : قرأت في الجزء الخامس من الإكليل ، مما رواه أبو محمد الحسن بن يعقوب بن محمد الهَمْداني ... » قلت : والكلاعي كان حياً سنة (٤٠٤ هـ )

<sup>(</sup>١٥٠) انظر مقدمة القصيدة ٢٣

<sup>(</sup>١٥١) انظر: ق ٦٠ ، ق ٦٢

نفوس السامعين ، لكن هذه الظاهرة أفادت ديوان الشاعر الموسَّع حياةً أنشط على ألسنة الناس ، وخَلَّدت فكر عمرو فارس الملحمة .

# عملي في الشعر:

أولاً: جمعتُ كلَّ ماطالته يدي من شعرٍ منسوب إلى عمرو، من مظانّه المختلفة مطبوعةً ومخطوطة ، وأخصُّ بالثناء هنا الشيخ حمَد الجاسر ، فقد تكرّم فأعارني مُصورات مخطوطات نادرة .

ثانياً: ولدى التحقيق تبين أن الصحيح من هذا الشعر ممتزج بالختلط والمنحول امتزاجاً عجيباً، وبذلك غدا توزيع الشعر على هذه الأبواب عسيراً، وينطوي أحياناً على المجازفة بتزيق النص الواحد على عدة أبواب.

على أن بعض الشعر - وقد تظاهرت الأدلّة على زيفه ونحله - آثرت أن أميزه من سائر الشعر ؛ وذلك في محاولة للسيطرة على تراث الشاعر والنجاء بصورة شعره من أن تضيع ملامحها في خضم من الفساد والغموض .

ثالثاً: وكذلك وَصَلَ إلينا هذا الشعر بَدَداً مابين قصائد وقطع وأبيات مفردات ، وفي صور مختلفة: متجاذبة حيناً ، متنابذة حيناً آخر ، فما استطعت تأليفه في نظام رصفتُ حسب ما تراءى لي من تسلسل معانيه ، ذلك بعد تبين وجه الصلة بين الأبيات ، من ائتلاف وزن وقافية وغرض ، وما لم يتبين فيه الارتباط بجلاء لم أجعله مع غيره وإن اتّحد الوزن والقافية .

رابعاً: وقد كان ثَمَّ روايات متباعدة لبعض النصوص لا يصح جمعها في صعيد واحد ، آثرت عرضها كلاً على حدة . وإذا ما كان زيادة أو نقص في الروايات اصطفيت أقواها فاعتبرتها أصلاً وجعلت الأخرى بين الأقواس للتنبيه على زيادتها . أما إذا كانت الروايات لاتعدو قراءات مختلفة لنص واحد ، أو كانت مجرد تصحيف أو تلفيق ، فإنني أذكرها في الهامش .

خامساً: ضبطت النصوص بالشكل، وهذا ما دفعني أحياناً إلى إيضاحه بإعراب. أما في الشرح فقد كنت متبعاً لامبتدعاً، نقلت الشرح مع النص حيثاً تيسر ذلك، وما فاتني بعد من تفسير الغوامض والتعريف بالأعلام استعنت بالمعجات اللغوية والبلدانية لشرحه. وكذلك عرضت النصوص برواياتها وشروحها عرضاً صريحاً دون التصرّف فيها أو الافتئات على أصول الرواية وقواعدها المتبعة.

سادساً: وقد رتبت القطع على القوافي ، وهذه على الترتيب الألفبائي ، ونسَّقتُها: المفتوحة ، فالمضومة ، فالمكسورة ، فالموصولة بهاء ، ثم رقمت القطع والأبيات .

وذَيَّلْتُهَا بِالأَراجِيزِ إِذْ كَانَتَ قَلَيْلَةً وَمُرْتَبَطَةً بَقَصُصَ الْمِبَارِزَاتَ الْطُوَّلَةُ ، وَهذا مَافَرَضَ إِفْرادَهَا فِي بِابٍ لئلا يَتَزَقَ النص الواحد فيضيع الطوَّلة ، وَهذا مَافَرَضَ إِفْرادَهَا فِي بِابٍ لئلا يَتَزَقَ النص الواحد فيضيع الطوَّلة ،

وفي الملحق أثبت الشعر الضعيف في نسبت أو المنحول ، وجعلت تخريجه معه ليتم تمييزه من غيره ، وأُخَرْت تخريج سائر الشعر إلى آخر الديوان لئلا أُثقل النصوص بذكر المصادر وهي كثيرة ، وقد مت المصادر

التي جمعت الأبيات العدّة على المصادر التي جاءت بالمفردات.

وقدّمتُ لكل نصّ بكلمةٍ مناسبة ثم ذكرتُ بحر الشعر ، وبعد ذلك يأتي النصّ ، ثم هامشان من تحته : الأول للروايات المختلفة ، والثاني للشروح .

## والخلاصة :

لقد حرصت الحرص كلّه على جلاء صورة أمينة دقيقة لكل ماوقفت عليه من الشعر المنسوب لهذا الشاعر الفارس ، كا اجتهدت في تنسيق ملامح تلك الصورة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ، ولست بعد مُدَّعياً أني أصنع ديواناً مفقوداً ، حسبي أنني أجمع وأحقق وأنسق ما بلغته يدي خلال البحث عن شعر هذا الرجل ، ولن أزع كذلك أنه عمل مُبرًا من النقص والعيب ، وإنما هو مبلغ علمي وغاية جهدي في مدى الأعوام المتطاولة ، وعسى أن يوفقني الله في خدمة لغة القرآن الجيد ، أسأله عزَّ وجلَّ أن يعلى علنا خالصاً لوجهه الكريم إنه خير مسؤول ، والحمد لله ربت العالمين .

دمشق في ٢٧ من ربيع الأنور عام ١٣٩٣ هـ الموافق لـ ٢٩ من نيسان عام ١٩٧٣ م

مطاع الطرابيشي

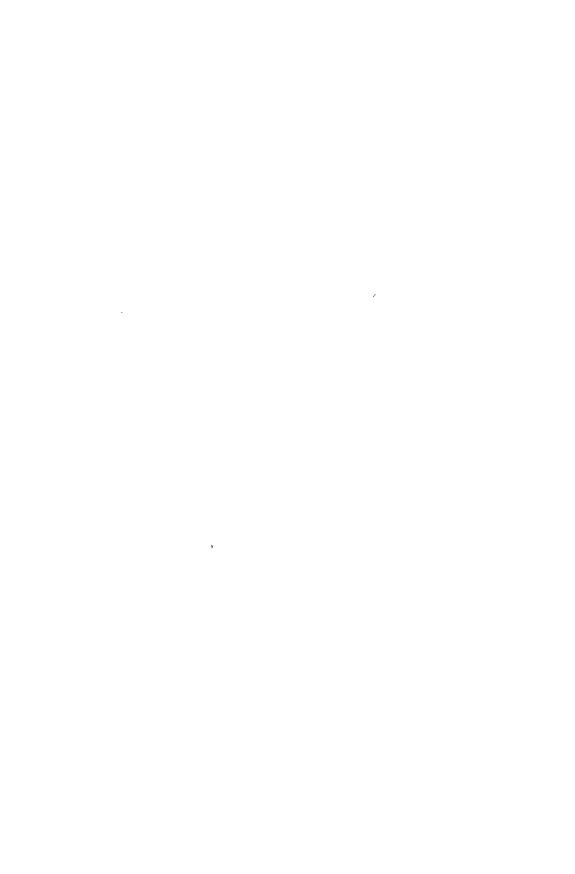

# الشــعر

القصيدة كلّها في الأغاني (١٥ / ٢٣٩) وقد اختلط البيت الأخير منها بشعر لسهم بن حَنْظَلَةَ الغَنويّ على الوزن والقافية (الأصعية ١٢)، ممّا أوهم أبا الفرج الأصبهانيّ فنقل عن الأصعيّ أنّ هذا الشعر لسهل بن الحنظلية الغَنويّ، وأضاف أنه أحد أصحاب رسول الله عليّ وقد روى عنه حديثاً كثيراً، ثم نقل عن الأصعيّ مناسبة الشعر: فروى خبر خصام شَجَرَ بين المنتشر بن وهب الباهليّ وابن جارم الضبّي، أدّى إلى إغارة الباهليّ على الضبّي وانتهاب إبل الأخير، فقال الشاعر: هاج لك الشوق ... في قصيدة طويلة له حسنة.

وقد وهم الأصبهاني وخَلَط بين الشعرين ؛ إذ كانت المناسبة التي ذكرها أليَقَ بالأصمعية منها بأبيات عمرو التي بين أيدينا ، فالشاعر الغَنوي ابن ع الباهليين وقد فخر في قصيدته الأصمعية ببني قُتيبة رهط المنتشر الباهلي (١) .

ثم إنّ سهم بن حنظلَة الغنّ وي الشاعر الشامي المخضرم صاحب الأصمعية المذكورة ، غير سهل بن الحنظلية - أو سهيل بن حنظلة - الصحابي الذي روى حديثاً عن رسول الله عليه مولية ، لم تخلط بينها المصادر وإنّا اختلفت في نسبة الصحابي بين عامري وعبشمي وأوسي أنصاري ولعلّه أكثر من واحد (٢) ، أما الذي خرج عن هذا فالأصبهاني حين تصحّف الاسم عليه فاختلط لديه سهم بسهل .

وهكذا تبقى الأبيات التالية لعمرو لا يضير نسبتها إليه أن اختلط البيت الأخير منها بمطلع الأصعية لسهم الغَنَوي .

<sup>(</sup>١) البيتان ٢٧ و ٢٨ ، وانظر جمهرة الأنساب ٢٤٢ \_ ٢٤٦

 <sup>(</sup>۲) انظر في الإصابة التراجم: ٣٥٢٥، ٣٥٢٦، ٣٥٦٢، ٣٥٦٣، ٣٧٠٨.
 وكتاب الطبقات ٤٦٣، واللآلي ٧٤٠، والخزانة ٤ / ١٢٤.

۱-هاجَ لك الشوقُ من رَيْحانَةَ الطَّرَبا إذ فارقَ
 ۲-مازلت أُحْبِس يومَ البَيْنِ راحلتي حتى اسلام عتى ترفَّع بالحُزَّانِ يَركُضُها مثلَ المولام عنى اللهائي والغانيات يُقتِّلْنَ الرجالَ إذا ضَرَّجْنَ
 ٥ ـ من كلّ آنسةٍ لم يَغْذُها عَدَمٌ ولاتشارة الغواني قد أهلكْنني وأرى حبالَهُن حبالَهُن

إذ فارقَتْكَ وأمستْ دارُها غُرُبا حتى استرُّوا وأُذْرَتْ دمعَها سَرَبا مثلَ المهاةِ مَرَتْهُ الريحُ فاضطربا ضَرَّجْنَ بالزعفرانِ الرَّيْطَ والنُقُبا ولاتشدُّ لشيءٍ صوتَها صَخَبا حبالَهُنَّ ضعيفات القُوى كُذُبا

٦ ـ الأصمعيات ( لسهم الغنويّ ) : إنّ العواذلَ قد أتعبنني نَصَباً وَخِلْتُهنَّ ..

١ ـ ريحانة : ذكر أبو الفرج قبل الأبيات أنها أخته ، والغزل الصريح الذي فيها يرد هذه الدعوى ، وقد تبيَّنَ في تحقيق سيرة عمرو أنها امرأة له طلقها ثم تشوَّق إليها فذكرها في شعره .

( حاشية الأغاني ) : الغُرُب بضتين : الغريب ؛ وذكّره لتأويل الدار بالمنزل .

٢ ـ استرّوا : مَضَوا . أذرتُ : أرسلتُ . السَرَب : السائل ؛ وَصَف بالمصدر .

٣ ـ ترفَّع : ارتفع في سيره وبالَغ . الحزّان : جمع حزيز وهو ماغلظ من الأرض . ركض الأرض : ضربها برجله . المهاة : البقرة الوحشية . مَرَيْتُ الفرس : استخرجتُ ما عنده من الجري ، والبيت غير واضح المعنى .

٤ - الزعفران : صبخ معروف وهو من الطّيب . الرّيط : جمع رَيْطة ؛ وهي اللّاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لِفقَيْن . النُقُب بضّتين : جمع نقاب ؛ وهو القناع على مارن الأنف .

٦ ـ القوى : جمع قوّة ؛ وهي الطاقة من الحَبْل . كُذُباً : جمع كذوب ؛ يستوي فيه المذكّر والمؤنّث .

بيت مفرد ؛ ورد في معجم البكري ، ومعجم البلدان ، وجني الجنَّتين :

« طويل »

١ ـ ويوم ببَرْقاءِ الإِخـاذَيْنِ لو رأى أُبَيِّ مكاني لا نتهى أُولَجرَّبـــــــــا

١ ـ معجم البلدان وجني الجنَّتين : ويوماً ببرقاء الأَجَدَّيْنِ لو أَتِي أُبيًّا مَقَامي ..

١ ـ برقاء الإخاذَيْن أو برقاء الأجَدَّيْن : موضع . أبي : هـ و أبي المرادي ، كان فارساً ، وله مع عمرو خصومة في بعض الأحيان . انتهى : كفَّ .

( 7 )

أورد الهَمْدانيّ في « شرح القصيدة الدامغة » الأبيات الخسة الأولى من هذه المقطوعة ، وذكر أنها قيلتُ بمناسبة يوم رَئينة ، بين قُضاعة ومَذْحِج من جهة ، وهوازِن من جهة ثانية . قال : وفيه يقول عمرو في شعرٍ له ، فيه طول : ... وذكر الأبيات الخسة \*

الله ولعلّ من المفيد هنا أن ننقل تتمة الخبر الذي رواه الهَمْدانيّ بعـد ذلـك ، قـال : فقـال عامر بن الطُفَيْل في جواب له طويل :

تُساق إليكم بعدهن كتائب مقانب مقانب يهديها إليك مقانب ولامَذْحِج إنْ سار كعب وحاطب

لا تعجلنْ يا عمرو وانظر كتائباً إلى أُطْمِ ظبي يَعتلكْنَ شكائمــــاً هنالـك لا تُنجيــك منّـا قُضاعــةً

الأَطْم : الحصن الحصين . وظبي : موضع عمرو ، وهو بيَبَمْبَمْ . قلتُ : وهـو مـوضع بين نجران وتَثْليث ، ولم أجد هذه الأبيات في ديوان عامر بن الطفيل ، ولا في مُلحقاته .

أما البيت السادس فقد نقله الراغب الأصفهاني في محاضراته.

### « طویل »

أَرَنَّ سحابٌ رَعْده مُتجاوبُ مَخاريق نالتها أَكُفٌ لَواعبُ وتزهو بأيدينا سيوف قواضبُ ترانا بها نسعى إذا ما نُضاربُ فَآلُوا برَبِّ البيت أَنْ لا يُحاربوا هَشيمُ شِجارِ كَسَّرَتُها الحواطِبُ

١ - فلمّا هبطنا بطن رَنْية بالقنا
 ٢ - وسُلَّتُ سيوفُ الهندِ منّا كأنّها
 ٣ - بهانتشافَى الغِلَّ في ذات بيننا
 ٤ - مُشَهَّرةٌ ألوانُها حِمْيرِيّةٌ
 ٥ - فَكِلْنا لهم بالصاع صاعَيْنِ عَنْوةً
 ٢ - ومنزلة فيها العَوالي كأنّها

١ ـ رَنْيَة : وادٍ يقع في الشمال من وادي بيشَة ، ما يزال معروفاً إلى الآن .

أَرَنَّ : صَوَّتَ ؛ وأراد بالسحاب جيش قومه لكثرة سواده ، على سبيل الاستعارة .

٢ - الخاريق : جمع مخراق ، وهو المنديل يُلَفُّ ليُضربَ به ؛ لعبة يلعب بها
 الصبيان ؛ شبَّه السيوف في أيدي المقاتلين بالخاريق في أيدي اللاعبين .

٣ ـ الغِل ، بالكسر : الضّغن ، وأراد بالتشافي أن كلّ فريق يشفي حقده من
 الآخر بالسيوف . القواضب : جمع قاضب ، وهو السيف القاطع .

٥ ـ العَنْوة ؛ بفتح العين : القهر . وآلى : حَلَف .

٦ ـ العوالي : جمع عالية ، وهي النصف الذي يلي السّنان من الرمح . الشّجار : خشب الهودج ، شبّه الرماح التي تقصّدت هناك بالأخشاب المكسّرة .

(٤)

حماسة البحتري:

« مخلّع البسيط »

أما العتابُ فلا عِتابُ لا قُرْبُ دار ولا نِسابُ

لهذه القصيدة روايتان:

الأولى نُسب الشعرُ فيها إلى أعشى طَرُود ؛ واسمُه إياس بن عامر . رواها الآمدي في المؤتلف ، وأضاف صاحب الخزانة : « وأبو على الهَجَريّ في نوادره ؛ وأبو محمد الأعرابيّ في فرحة الأديب »

والثانية اضطربت نسبة الشعر فيها بين الأربعة : عرو بن معدي كرب ، خُفاف بن نُدْبة ، زُرْعَة بن السائب ، العباس بن مِرْداس ( انظر التخريج ) وتختلف الروايتان بدءاً من البيت الثامن .

### « بسيط »

١- يادارَأُساءَ بين السَفْحِ فالرُّحَب أَقْوَتُ وعفَّى عليها ذاهبُ الْحُقُب ٢ ـ فيا تَبَيَّنَ منها غيرُ مُنْتَضَدِ وراسياتِ ثلاثِ حول مُنْتَصِب تَحنُّ فيها حَنينَ الـوُلِّـه السُّلُبِ

٣ ـ وعَرْصَةُ الدار تَسْتَنُّ الرياحُ بها

٣ - المؤتلف والمختلف : الواله .

١ - ( خزانة الأدب ) : السفح والرُحَب : موضعان . أقوَت : خَلَتْ من الأنيس . عفَّى عليها ( بالتشديد ) : طمَسَها ومحا علاماتها . الحُقُب ( بضتين ) : الدهر ، والحِقَب ( بكسرِ ففتح ) : جمع حقْبة وهي السنة . أي طَمَسها الــدهر الذاهب والسنون الماضية .

٢ - تبيَّنَ : ظَهَرَ . المُنْتَضَد : الحجارة المصفوفة بعضها فوق بعض . وأراد بقوله راسيات ثلاث : حجارة القدر الثلاثة .

٣ ـ عرصة الدار : ساحتها . تَستَنُّ الرياح بها : تهبُّ عليها من هنا ومن هنا ، والاستنان النشاطُ . الوُلَّه : جمع الوالِه وهي المرأة التي فقدت ولدها . السُّلُب ( بضمتين ) : اللابسة الثيابَ السود . وتحنّ : من الحنين بمعنى الأنين . وإذ أُقرِّبُ منه ـــا غيرَ مُقترِب من غير مَقْلِيَ ــة منّي ولا غَضَب ومَن يَخَفْ قالـة الواشينَ يَرْتَقب قِدْماً وحندَّرني مايتَّقون أَبي مُجرِّب عاقل نَنْه عن الرِّيب أبّ كريمٌ وجَ ـــةٌ غيرُ مُـوْتَشِب فقد تركتُك ذا مال وذا نَشَب ٤ - دارٌ لأسماء إذ قلبي بهـــا كَلِفٌ
 ٥ - إنَّ الحبيبَ الذي أمسيتُ أهجرُهُ
 ٢ - أصدُّ عنه ارتقاباً أَنْ أُلِمَّ به 
 ٧ - إنّي حَوَيْتُ على الأقوام مَكْرُمَةً
 ٨ - فقال لي قولَ ذي رأي ومَقدرة
 ٩ - قد نِلْتَ مجداً فحاذِرْ أَنْ تُدنِّسَهُ
 ١٠ - أَمَرْتُكَ الخيرَ فافعلْ ما أُمِرْتَ به

٨ - تنزيل الآيات : مُحرَّر نَنزه خال من الرَّيَب . شرح شواهد المغني للسيوطي : من الرَّيَب . ذكر البغدادي في الخزانة أنَّ مَن يروي الشعر لأعشى طَرُود يجعله :

بسالفات أصور الدهر والحقب فقد تركتك ذا مال وذا نشب في غير زَلسسة إسراف ولا تغب إذا أَجَنَّ والحَشَب وقَ الله في قدولَ ذي علم وتجربة أمرتُ كَ الرُّشْدَ فافعلْ ما أمرتَ به لا تبخلَنَّ بمسالٍ عن مسذاهب فالمانَّ ورَّاتُ لن يحمدوكَ بسه

٤ - كَلِف : مُوْلَع . وقوله : وإذ أُقرّب منها . أي أُمَنّي نفسي منها ما لا يكون .

- ٥ ـ المَقْلِية ( بتخفيف الياء ) : مصدر بمعنى القِلى وهو البُغض والكراهية .
- ٦ الارتقاب : الانتظار . أنْ ألم به : أي لأنزلَ وأحَل به . قالة الواشين : قولهم .
- ٨ ـ نَزْهِ ( بفتح فسكون ) : بعيـد عن السـوء ، سَكَن الـزاي وهي مكسـورة للضرورة . الرَّينب : جمع رِيْبة وهي التهمة .
  - ٩ المؤتشِب : المُختلِط ، أراد أنه صريح في نسبه لم يخالطه ما يَشينُه .
- ١٠ تحصيل عين الذهب ( بهامش الكتاب ١ / ١٧ ) : « أراد بالخير ، فحدف ووصل الفعل ونصب ... والنشب المال الثابت ، كالضياع ونحوها ، من نشب الشيء إذا ثَبَت في موضعه ولزمه . وكأنه أراد بالمال ها هنا ( الإبل ) خاصة ، فلذلك عطف عليه النشب . وقيل : النشب جميع المال ، فيكون على هذا =

واعْمِدْ لأخلاقِ أهلِ الفضلِ والأدبِ فاهرب بنفسِك عنه آبِد الهَرب

١١ ـ شرح شواهد المفنى للبغدادي : واعمل .

١٢ ـ شرح شواهد المغني للسيوطي : أيَّد ( بالياء المشدّدة ) . الخزانــة ( ط السلفيــة ١ / ٣١٠ ) : أيَّة .

= التقدير عطفُهُ على الأول مبالغةً وتوكيداً ، وسوَّغَ ذلك اختلاف اللفظين . » .

الخزانة ١ / ١٦٤ : « ورواه الهَجَريّ في نوادره ( ذا نَسَب ) بالسين المهملة . قال اللخميّ وأبو الوليد الوقّشي فيا كتبه على كامل المبرّد : هذا هو الصحيح ، لأنه لا معنى لإعادة ذكر المال ، وإنما يقول : تركتك غنيّاً حسيباً ، يخاطب ابنه . » . ١١ ـ الخَلق : النصيب ، وفلان لا خَلاق للله : أي لا نصيب لله في الفضائل .

١٢ ـ الآبد: اسم فاعل ، من أبدت الوحش أي نَفَرَتْ . و ( أيد الهرب ) : شديده ؛ ووزنه فَيْعِل من الأيْدِ أي الشدة والقوّة .

( 7 )

بيتان في حماسة البحتريّ ، وكأنها من القصيدة السابقة :

« بسيط »

١- يَبرونَ عَظْمي وهَ مِّي جَبْرُ عَظْمِهِمُ شَتَّانَ ما بيننا في كلِّ ما سَبَبِ
 ٢ ـ أهوى بقاءَهُمُ جُهْدي وأكثرُ ما يَهْوَوْنَ أن أغتدي في حُفْرَةِ التُرَبِ

أبيات هذه القصيدة منثورة في المصادر ، رتبناها حسب ما تراءى لنا من ترابط معانيها ، وهي مروية عن ثقات مطّلعين على شعر عمرو ، كالجاحظ والبكريّ وابن الكلبيّ والبحتريّ ، بإجماع على نسبتها إلى عمرو . إلاّ البيت العاشر حيث نقل البكريّ عن أبي جعفر محمد بن حبيب البصريّ خبراً أدرج فيه هذا البيت محرَّفاً منسوباً إلى الأسديّ ( التنبيه ٤٩ ، اللآلي ٣٢٠ ) ، وقد بحثت عنه في المحرَّبر وأساء المغتالين فلم أجده فيها .

### المناسبة:

(اللآلي ٣٦٧): خَبَرُ هذا الشعر أنَّ جَرْماً ونَهْداً كانتا في بني الحارث مُجاورتين، فقتلت جَرْم رجلاً من أشراف بني الحارث، فارتحلوا فتحوّلوا مع بني زُبَيْد رهط عرو. فخرجت بنو الحارث يطلبون بدمهم، ومعهم جيرانهم بنو نَهْد، فعبّى عمرو جَرْماً لبني نَهْد وتعبّى هو وقومُه لبني الحارث. فزعوا أن جَرْماً كرهتُ دماء بني نَهْد فانهزمتُ وفُلَّتُ يومئذ زُبَيْد ... ثم إن عمراً غزا بني الحارث فأصاب فيهم وانتصَفَ منهم، فقال هذه الأبيات:

« كامل »

١ ـ أَبَني زيــادٍ أَنتُمُ في قــومكُمْ ذَنَبٌ ونحن فروعُ أصــــلٍ طَيِّبِ

١ \_ معجم البكري : من قومكم .

١ ـ اللآلي : بنو زياد بطنٌ من بلحارث بن كعب .

م \_ ٥

٢ ـ نَصِلُ الخيسَ إلى الخيس وأنتم بـ القهْرِ بين مُرَبِّ ق ومُكلِّبِ
 ٣ ـ لاتَحْسَبُنَّ بني كُحَيْلَةَ حَرْبَنَا سَوْقَ الحميرِ بَجَاْبَةٍ فالكوكبِ
 ٤ ـ حُيدٌ عن المعروفِ ، سَعْيُ أبيهِم طَلَبُ الوُعولِ بوَفْضَةٍ وبأَكْلُبِ
 ٥ ـ حتى تَكَهَّنَ بعد شَيْبٍ شاملٍ تَرْحاً لــه من كاهنٍ مُتَكَــذبِ
 ٢ ـ لما رَأُونِي في الكتيفة مقبلاً وَسُطَ الكتيبة مثل ضوءِ الكوكبِ

٣ ـ الحيوان : لايحسبَنَّ بنو طُلَيْحَةَ ... بحانة .

٥ \_ الحيوان : يكهَّنَ .

٦ ـ أنساب الخيل : لمَّا رآني فوق طِرْفِ رائعٍ .. مُعْلَماً كالكوكب .

٢ ـ الخيس : الجيش ؛ وضَّنَ وَصَلَ معنى قادَ فعدَّاهُ إلى الخيس الثاني بإلى .

( معجم البكريّ ) : القَهْر : موضع باليمن . ( تــاج العروس ) : وهو جبل في ديار الحارث بن كعب وأسافل الحجاز . ( الهَجَريّ ٣٨٤ ) : ووَحْفَةُ القَهْر أسفل بلاد بني الحارث بن كعب وجَرْم .

مُرَبِّق : يُرَبِّقُ الغَنَم ؛ والرِّبْقة بكسر الراء : الحبل والحَلْقة تُشَدُّ بها الغَنَمُ الصغار لئلا ترضع . المُكلِّب : الصائد بالكلاب .

٣ ـ معجم البكري : كُحَيْلة أُمَّ لبني زياد سوداء . جَأْبة وكوكب : موضعان من موارد بني الحارث بن كعب .

٤ - حُيد : جمع حَيُود مبالغة حائد ؛ وهو من حاد أي مال عن الشيء وعَدَل
 عنه . الوَفْضَة : جُعبة السهام إذا كانت من أدّم .

٥ ـ أساس البلاغة : « تَكَهَّنَ : قال ما يشبه قول الكَهَنَة » . تَرْحاً له : دعاء عليه بالتَرَح وهو الهلاك .

٦ ـ الكتيفة : الجماعة .

٧ - يَخْتَبُّ بِي العَطَّافُ حولَ بُي وتِهمْ
 ٨ - واستيقنوا منّا بوَقْع صادق
 ٩ - تَركوا السَّوامَ لنا وكلَّ خَريدة
 ١٠ - عَجَّتْ نساءُ بني زيادٍ عَجَّةً

ليستُ عداوتُنا كبرقِ الخُلَّبِ هَرَبوا وليس أوانَ ساعةٍ مَهْرَبِ بيضاءَ خَرْعَبَةٍ وأُخرى ثَيِّبِ بيضاءَ خَرْعَبَةٍ وأُخرى ثَيِّبِ كَعَجِيج نِسْوَتِنا غداةَ الأَرْنَبِ

١٠ ـ الأمالي والتنبيه واللآلي واللسان : بني زُبيد ؛ وهو خطأ نَبَّـةَ إليـه البكريّ ( انظر التنبيه ٤٩ ) . التاج : بني عُبيد .

٧ ـ يختب : من الخَبَب ؛ ضَرْب من العدو . العطّاف : فرس عمرو . البرق الخُلَّب : الذي لا غيث فيه ، ويُقال : برق الخُلَّب ، فيضاف أيضاً ، ومنه قيل لمن يَعِدُ ولا يُنجز وعده إنما أنت كبرق خُلَّب .

٨ - الوَقْع : مصدر وَقَع ، وقد وَقَع بهم وأوقع بهم في الحرب إذا بالغ في قتالهم .

٩ - السَّوام: الإبل الراعية . الحَريدة : البِكْر من النساء ، والثَيِّبُ مَن ليس بِبكْر . الحَرْعَبَة : الشابَّة الحسنة الجسية في قوام .

١٠ - العجَّة: الصوت. (اللآلي ٣٦٧): قال أبو علي في تفسير البيت: الأرنب موضع، وهذا غير معلوم، وإنّا المحفوظ في الموضع: الأرانب، على لفظ الجمع. وإنّا انتفجت في تلك الغزاة أرنب، فتفاءلوا بالظفر فظفروا، فعرف بيوم الأرنب.

قال في وصف السُلَيْك بن السُلَكَة السعديِّ ، أحد أغربة العرب وصعاليكهم ورُجَيْلائهم ، وكان له بأس ونجدة :

## « طویل »

عليك أبا ثور سُلَيْكَ المَقَانِبِ إذا رِيْعَ منه جانبٌ بعد جانبِ وأشباحُ عاديً طويل الرواجب

١ - وَسَيْرِيَ حتى قال في القوم قائلًا
 ٢ - فَرُعْتُ به كالليث يَلْحَظُ قائمًا
 ٣ - له هامةٌ ما تأكلُ البَيْضُ أُمَّها

١ ـ المقانب : جمع مِقْنَب ، بكسر الميم وفتح النون ، وهو جماعة الخيل من الفرسان .

٢ ـ راع : أفزع ؛ كروَّع لازم متعدً . لَحَظَه : نظره بُوْخِر عينه .
 أراد نبَّهت منه رجلاً كالليث إذا أتاه الرَوْع من جانب بعد جانب .

٣ ـ أمّ الرأس: مُجتمعه؛ وصف هامته بأنها عظيمة لاتَحُصُها البَيْضةُ أي الخوذة . الأشباح: جمع شَبَح وهو مابدا لك شخصه من الناس وغيرهم من الخَلْق؛ أطلق الجمع وأراد الواحد أو اعتبر كلّ عضو شبحاً . العاديّ : المنسوب إلى قوم عاد . الرواجب: مفاصل الأصابع .

حماسة البحتري :

## « طویل »

طويلُ عِادِ الصَّدرِمن خيلك الشُهْبِ وَتَهتِفُ أَلاَّ أَدْرِكَنَّ بني كَعْبِ عَلْوَتُكَ والعُزَّى بصَّمامةٍ عَضْب

١ ـ ونَجَّاكَ خَوَّارُ العِنانِ مُقلِّصٌ
 ٢ ـ عشيَّةَ توصي بالنَّجَاءِ مُصَرِّفاً
 ٣ ـ فإنِّيَ لو أدركتُكَ ابنَ خُو يُلِدٍ

١ - فرس خوّار العنان : سهل المعطف ، لَيّنه ، كثير الجري . مُقلّص ، بكسر اللام : طويل القوائم ، مُنضم البطن . طويل عماد الصدر : كناية عن طول متنه .
 ٢ - النّجاء : الخلاص من الشيء .

٣ ـ العزّى: صنم كان لقريش وبني كنانة وثقيف وغطفان (اللسان: عزز). وكانت تلبية مَذْحِج: لبّيكَ رَبَّ الشِعْرى، ورَبَّ اللاَّتِ والعُزّى (انظر تاريخ اليعقوبي ١ / ٢٥٦). الصصامة العضْب: السيف القاطع.

## $( \cdot )$

القصيدة في الأصعيات وحماسة أبي تمَّام بشروحها ، وهي بإجماع المصادر خالصة لعمرو ، لكنَّها في الطبعة الأوربية من الأصعيات منسوبة إلى دُريد بن الصِّة ، وقد صَحَّتُ نسبتها إلى عمرو في الخزانة نقلاً عن ديوانه .

#### المناسبة:

خزانة الأدب ١ / ٤٢٢ : « وقصة هذه الأبيات هو ما حكاه المفضّل الطَبَرْسي في شرح الحماسة أنّ جَرْماً ونَهْداً ، وهما قبيلتان من قضاعة ، كانتا من بني الحارث بن كعب ، فقتلت ْ جَرْمٌ رجلاً من أشراف بني الحارث ، فارتحلت ْ عنهم وتَحوّلت في بني زُبيد . فخرجت بنو الحارث يطلبون بدم أخيهم فالتقوا ؛ فعبّاً عرّو جَرْماً لنَهْد ، وتَعَبّا هو وقومه لبني الحارث ، ففرّت ْ جَرْمٌ واعتلّت ْ بأنها كرهت دماء نَهْد ، فهُزمت ْ يومئذ بنو زُبيد ، فقال عرو هذه الأبيات يلومها ، ثم غزاهم بعد فانتصف منهم . »

### « طويل »

١ ـ وَمُرْدٍ على جُرْدٍ شَهِدْتُ طِرادَهَا قُبَيلَ طُلوعِ الشمسِ أو حينَ ذَرَّتِ
 ٢ ـ صَبَحْتُهُمُ بيضاءَ يَبْرُقُ بَيْضُها إذا نظرتْ فيها العيونُ ازْمَهَرَّتِ

٢ ـ هامش الأصعيات : « وفي الشنقيطية ازجهرت ، بالجيم بدل الميم ، ويوافقها
 مانقله مصحّح طبعة أوربة عن نسخة فينًا ، ولكن لم نجد لهذه الكلمة أصلاً في المعاجم »

١ ـ المُرْد : جمع أمرد ، وهو الشاب طَرَّ شاربَهُ ولم تنبت لحيتُه بعد .
 الجُرْد : جمع أجرد وهو الفرس القصير الشعر ، وذلك من علامات العِتْق والكرم .
 الطِراد : هـ و مطاردة الفرسان بـأنْ يحمل بعضهم على بعضٍ في الحرب . ذَرَّتِ الشمس : طلعت وظهرت أوّل طلوعها .

٢ ـ هامش الأصعيات: « صَبَحْتُهم: جئتهم بالكتيبة صباحاً. بيضاء: يريد كتيبة بيضاء عليها بياض الحديد. ». قلتُ: والأصل ببيضاء ؛ حَذَف حرف الجرّ فَنَصَب مابعده. بَيْضُها: قلانس الحديد على رؤوسها واحدتها بيضة. ازمهرّت: احمرّت من الغضب.

٣ - ولمّا رأيتُ الخيلَ زُوْراً كأنّها
 ٤ - فَجَاشت إليّ النفس أوّلَ مرّةٍ

جَداولُ زَرْعِ أُرْسِلَتْ فَاسْبَطَرَّتِ فَرُدَّتْ على مَكروهها فَاسْتَقَرَّتِ

٣ ـ شروح السقط: لما بإسقاط الواو قبلها. الأصمعيات وسرح العيون: رهواً.
 الأشباه والنظائر والممتع وسرح العيون والمقاصد النحوية: جداول ماء . شرح المرزوقي وشروح السقط والتبيان ونظام الغريب والتذكرة السعدية: خُلِيت ، وفي المقاصد النحوية: (خيّلت) وهو تصحيف. التبيان: واسبطرّت

٤ - الأشباه والنظائر والممتع وسرح العيون والمقاصد النحوية وحماسة البحتري ومعجم الشعراء والأصعيات ومَنْ سُميَ عمراً وشمس العلوم: وجاشت . الأصعيات والتذكرة السعدية وسرح العيون : أوّل وهلة . الأصعيات وشرح المرزوقي ومجمع الأمثال والتذكرة السعدية وسرح العيون وشمس العلوم: ورُدَّت معجم الشعراء: فردّت إلى .

٣ - شرح التبريزي : « زُور : جمع أُزْوَر ، وهو المعوج الزَّوْر ، أي هي مائلة من وقع الطعن فيها أو للطعن ، والجداول : جمع جدول وهو النهر الصغير . يقول : لمّا رأيتُ الفرسان منحرفين للطعن وقد خَلُوا أعنَّةَ دوابَّهم وأرسلوها ، كأنها أنهار زرع أُرسلتُ مياهها فاسبطرّتُ أي امتدّت . والتشبيه وقع على جَرْي الماء في الأنهار لا على الأنهار . ويجوز أن يُقال إنّها امتدّت في السير منهزمةً ، أو يريد أنها تثجُّ دماً فكأنّها جداول تجري »

٤ - شرح التبريزي: « جاشتِ النفسُ: حَمِيَتُ من الفنوع وارتفعتُ . فردت على مكروهها: أي فرددتُها وسكَّنتها على شدة فثبتتُ » . ( المرزوقي ) : « اعترض بعضهم فقال : لولا أنه جَبُنَ لما جاشتُ إليه النفس .. وليس الأمر كا توهَّمَ ، لأنّ ما ذكره عمرو بيانُ حالِ النفسِ ؛ ونفسُ الجبان والشجاع على طريقة واحدة فيا يدهمها عند الوهلة الأولى ، ثم يختلفانِ فالجبانُ يركب نَفْرَتَهُ والشجاعُ يدفعها فيثبُتُ » . ( البغدادي والسيوطي ) : « والفاء في ( فجاشت ) يحتمل يدفعها فيثبُتُ » . ( البغدادي والسيوطي ) : « والفاء في ( فجاشت ) يحتمل زيادتُها ، والفعل جواب لما ، ويحتمل أن يكون الجواب محذوفاً ، أي طعنتُ أو أبليتُ . كذا قال شُرّاح الحماسة ؛ وأنت ترى الجواب مُصرَّحاً به في قوله هتفتُ »

٥ ـ هَتَفْتُ فجاءتْ من زُبَيْدٍ عصابةً
 ٦ ـ عَلامَ تقولُ الرُمْحُ يُثْقِلُ عاتقي
 ٧ ـ عَقَرْتُ جوادَ ابْنَي دُرَيْدِ كليها
 ٨ ـ لحا الله جَرْماً كلّها ذَرَّ شارقً

إذا طَرَدَتْ فاءتْ قريباً فَكَرَّتِ إذا أنا لم أَطْعُنْ إذا الخيلُ كَرَّتِ ؟ وما أَخَذَتْني في الخُتونة عِزَّتي وُجوهَ كِلابِ هارَشَتْ فازْبأرَّت

ه \_ حاسة البحتري : دعوتُ .. إذا هربتُ . شرح شواهد المغني للسيوطي :

هتفت بخيلٍ من زُبَيْد فداعَسَتْ اذا طَرَدَتْ جالتْ قليلاً فَكَرَّتِ

٦ ـ شرح المرزوقي : ساعدي . الأُصعيات : وَلَّتِ .

ه ـ فاءت : رجعت . كرَّتْ : من الكرّ وهو الرجوع .

٦ ـ شرح المرزوقي : « قوله : تقولُ الرمح ، يروى بفتح الحاء وضمها ، فإذا نصبتَ فلأنك جعلتَ تقول في معنى تظنُّ .. وإذا رفعتَ الرمح ، فالقول متروك على بابه ، والرمح يرتفع بالابتداء .. والمعنى : بأيّ حجة أحمل السلاح إذا لم أُبُلِ في الحرب ولم أستعمله في وقته ؟ »

٧ ـ هامش الأصميات : الخَتَن : أبو امرأة الرجل وأخو امرأته وكل من كان من قبل امرأته ، والاسم الحُتُونة . عقرت : نحرت .

٨ ـ هامش الأصعيات : « لحاه الله : أهلكه ، وهو دعاء ، وأصل اللحو نزع قشر العود ، ذرّت الشهس : طلعت . وجوة : بالنصب على الذمّ والشتم أو بدل من « جرماً » . هارشَتْ : من المهارشة وهي تَقَاتُلُ الكلاب . ازبأرّت : انتفشتْ حتى ظهر أصول شعرها وتجمعت للوثب » . وهذه أشنع حالات الكلاب ، شبّه وجوههم بوجوه الكلاب في هذه الحالة .

٩ ـ ظَلِلْتُ كأنّي للرماحِ دَرِيْتةً
 ١٠ ـ فلم تُغْنِ جَرْمٌ نَهْدَهَا إِذ تَلاَقتا
 ١١ ـ فلو أنّ قومي أنطقتني رماحهم

أُقَاتِ لُ عن أَبناءِ جَرْمٍ وفَرَّتِ ولَكنَّ جَرْماً في اللقاء ٱبْدَعَرَّتِ وَلكنَّ الرماح أَجَرَّتِ فَطَقْتُ ولكنَّ الرماح

٩ - حماسة البحتري: وقفت . شرح المرزوقي والتبريني ومعجم البكري وإصلاح المنطق والتذكرة السعدية وخزانة الأدب (ط السلفية) وشرح شواهد المغني للبغدادي ومَن سُمِّي عَمراً من الشعراء: دَرِيَّة . تحرير التحبير: أطاعن عن أبناء حرب .. الأشباه والنظائر ومعجم الشعراء وحماسة البحتري وسرح العيون: أحساب . شمس العلوم : وَقَرَّتِ (بالقاف) وهو تصحيف .

١٠ \_ معجم البكري : ولم . شرح المرزوقي وشرح شواهد المغني للبغدادي وحُسْن الصحابة : إذ تلاقيا . الخزانة ( ط . السلفية ) : أن تلاقيا .

١١ ـ المُمتع وسرح العيون : ولو.المُمتع ( في موضع آخر ) : رماحُها .

٩ - شرح المرزوقي : يقول : بقيتُ نهاري منتصباً في وجوه الأعداء ، والطعنُ يأتيني من جوانبي ، وكأنّي للرماح بمنزلة الحَلْقة التي يُتَعلَّمُ عليها الطعنُ ، أَذُبُّ عن جَرْمٍ وقد هربتُ هي . ويجوز أن يكون : كأني للرماح صيد ، فقد حكى أبو زيد أنه يُقال للصيد خاصة دَرِيَّة ، غير مهموزة ، ودرايا ، كأنّ هذا من دَرَيْتُ أي خَتَلْتُ ـ والبيت من أمضٌ ما هُجي به أحد ، لأنه ذكر قتاله عن قوم قد فروا وليس هو منهم ، غير أنّه يُقاتل عنهم عصبيّة وغضباً لهم .

١٠ ـ خــزانــة الأدب: لم تُغْنِ جَرْمٌ نهــداً بــل فرّتْ منهـا .. وابــذعرّتْ: تفرّقتْ .. وإضافة نَهْد إلى ضمير جَرْم للملابسة ، فإن جرماً أُعدّتْ لمقاتلة نهـد ، كا أن زُبَيْداً أُعدّتْ لمقاتلة بنى الحارث .

<sup>11</sup> \_ أُجَرَّتُ : الإجرار أن يُشَقَّ لسان الفصيل لئلا يرضع . ( المرزوقي ) : يقول : لو أن قومي أَبْلُوا في الحرب لافتخرتُ بهم وذكرت بلاءهم ، ولكن رماحهم أَجَرَّتْ لساني كا يُجَرُّ لسان الفصيل ، وجعل الفعلين للرماح لأنّ المراد مفهوم في أنّ التقصير كان منهم لا منها .

تفرَّدَ بها الهَمْدانيّ في الإكليل وصفة جزيرة العرب؛ وعنه نقل ابن حجر البيت الخامس في تبصير المنتبه. قال الهَمْدانيّ : وفي عُديّـة من جَنْب يقول عمرو بن معدي كرب ـ أنشدنيه ابن رحمة السنْحانيّ :

## « طویل »

وأُبْيَنَ إِلاّ طامِح في الطوامح بسه أُنس من أهله غيرُ نازح وعَمْرو بن عرو في حلال صلاطح تجابة عن وجه من الليل كالح رماح بني عَمْرو غَداة المصابح

ا وما من قبینل بین مرّ وعالج
 ا سوی أن أصواتًا فأعْقُقَ لم يـزلُ
 وجدنا به العَمْرَ یْنِ : عَمْرَو عُدَیّة
 وجدنا بنی عَمْرٍو ثمانین فارسًا
 و کان العدائیّون تحت رماحِهم

٢ ـ صفة جزيرة العرب :

أصواباً باعقق لم يال بها أنس من أهلها غير بارح

٣ - صفة جزيرة العرب: عمرو بن عَدْية ... سُلاطح ( بالسين )

٤ ـ صفة جزيرة العرب : لكلِّ صباحٍ كاشِر النَّاب كالِحِ .

٥ ـ صفة جزيرة العرب: وكان الغدانيون. الإكليل: العدانيون. والصواب من
 تبصير المنتبه، وفيه ( المصالح) باللام؛ وهو تصحيف.

١ - هـامش الإكليل: « مَرّ : واد في وائلة من بلد هَمْدان ، شرق مدينة صَعْدة ، ويُقال لـه أمرر . وعـالج : موضع فيـه رمل من نجـد » . أبْيَن : واد كبير يتد من جنوب جبال الين حتى بحر العرب .

٢ ـ الهَمْداني : « أصواتُ قران ثلاثٌ في الحُمْرة بينهنَّ أَعْقُق ... وأَعْقَى : من
 ديار جَنْب وهو مُنبِّه » . الأنس ؛ بالتحريك : الحيّ المقيون .

٣ ـ الحِلال : جمع بيوت الناس ، واحدتها حَلَة . (هامش الإكليل ) :
 صلاطح : واد وجبل بين نجران ووائلة ؛ وكان يومئذ لمراد .

٥ ـ تبصير المنتبه : « قال الهَمْدانيّ : نُسبوا إلى عُدَيَّةَ بطنِ من جَنْب »

جِيْرَةً وما كان فيهم فارسٌ غيرُ جانح ِ عامرِ كَرُمْتَ ولكنْ أنتَ من نسلِ جامِح

٦ ـ مُصَافِّينَ أصهاراً ورِحْماً وَجِيْرَةً
 ٧ ـ فلوكنتَ من أبناءعمرو بن عامر

٦ ـ صفة جزيرة العرب : غير جامح ( بالم )

## (11)

رواها القاليّ في ذيل الأمالي ( ١٤٦ ) وقدَّمَ لها بهذه العبارة : قال ابن الأعرابيّ : بل قال هذه القصيدة التي على الحاء يومَ فَيْفِ الريح وهي هذه ... ثم نقلها ماعدا البيتين : الرابع والخامس . أما الرابع فقد جاء به ابن الشجريّ في حماسته على الترتيب الذي أوردنا ، وأما البيت الخامس فقد رواه ابن قتيبة في المعاني الكبير وأثبتُه من النصّ حيث رأيتُ أنه مكانه المناسب .

وإذا صحَّ أن البيت الرابع من هذه القصيدة فذلك ينفي مناسبة النصّ المذكورة آنفاً ، لأنّ فَيْفَ الريح كانت بين بني عامر بن صعصعة وقبائل مَذْحِج ؛ وبنو زياد بطنّ من بَلْحارث بن كعب ينتهي نسبهم إلى مَـذْحِج وليس في بني عامر من له هذا الاسم ، فكيف يصح أن يغزو عرو أبناء قومه في فَيْف الريح ! يضاف إلى هذا ما نجده في العبارة المنقولة عن ابن الأعرابي من اضطراب واضح أفادته كلمة ( بل ) التي بُدئت بها العبارة .

إذن فلعلّ هـذه القصيـدة قيلت في منـاسبـة أخرى ، إذ كانت بين بني زيـاد هؤلاء وبين عمرٍو خصومة وقتال في بعض الأحيان ( انظر ق ٧ )

« وافر »

١ ـ ديــار أَقْفَرَتْ من أُمِّ سلمى بهــا دَعْسُ المُعَــزَّبِ والمُراحِ

١ - الدَّعْس : الأثر الحديث البين . المُعزَّب : الذي عُزب به عن الدار .
 المُراح : مفعول من الإراحة ، وهي رَدُّ الإبل والغنم من العشيّ إلى مُراحها تأوي إليه ليلاً .

٢ ـ وقفت بها فناداني صحابي أغالبك الهوى أم أنت صاحي ؟
 ٣ ـ وكم من فِتْيَـة أبناءِ حرب على جُرْدٍ ضَـوَامِرَ كالقِـداحِ ؟
 ٤ ـ صَبَحْت بهم بيوت بني زياد وجُرْدُ الخيلِ تَعثُرُ بالرِّماحِ هـ وجُرْدُ الخيلِ تَعثُرُ بالرِّماحِ هـ وجُرْدُ الخيلِ تَعثُرُ بالرِّماحِ هـ بساهـة خُضِبْنَ بجاديات سَوابقُهنَ كالحِـدا الشِّحاحِ ـ مَ وَصَفً ما تَسَايَرُ حُجْرتاهُ تَبشَّرُهُ الأَشاعُ بالشَّياحِ بالشَّياحِ بالشَّياحِ لاَ قَالَ الرَّبلِ مُعتدل وَقَاحِ لا يَسْعِدت وَقَاحِ ـ كَيْسِ الرَّبْلِ مُعتدل وَقَاحِ ـ المَّهـدُونَ وَقَاحِ ـ السَّهـدا وَقَاحِ ـ المَّهـدا و المُهـدا و المُهـدا و المَّهـدا و المَّهـدا و المَّهـدا و المَّهـدا و المُهـدا و المُهـدا و المُهـدا و المَّهـدا و المُهـدا و المُهـدا و المَهـدا و المُهـدا و المُهـدا و المُهـدا و المَهـدا و المُهـدا و

٧ ـ حاسة ابن الشجري : طرادهم .. الرمل . التذكرة السعديّة : شديد الأَسْرِ مُعتدلِ النواحي .

٣ ـ الجُرْد : جمع أجرد وهو الفرس القصير الشعر . القداح : جمع قد وهو السهم قبل أن يُنَصَّلَ ويُراش ، شبّه به الخيل في ضورها واندماج خَلقها .

٤ \_ صَبَحتُهم : أتيتُهم صباحاً . ( السلآلي ٣٦٦ ) : بنو زياد بطن من بلحارث بن كعب .

ه ـ ساهمة : خيول محمولة على كريهة الجري . الجديّة من الدم : مالصق بالجسد ، تُجمع على جديّات وجدايا ( ولم يرد في جمعها جاديات ) . الجيداً : جمع حيداًة ، بكسر ففتح ، الطائر المعروف . الشّحاح : جمع شحيح ؛ من الشّح وهو البخل مع الحرص . قال ابن قتيبة : شَحَّتُ أن يسبقها شيء .

٦ - حُجُرتا العسكر: جانباه من المينة والميسرة . الأشائم: جمع أشام ؛
 وطائر أشأم: جارِ بالشؤم . الشّياح: الحِدار والجدّ في كل شيء .

٧ ـ الطراد : هو مطاردة الفرسان بأن يحمل بعضهم على بعض في الحرب .
 الأقب : الضامر . النَّهْد : الجسيم المُشرف . الرَّبْل : ضروب من الشجر يتفطّر في آخر القيظ بورق ٍ أخضر من دون مطر يسمن عليه التيس ويُنسَبُ إليه . وَقاح : صلب .

٨ ـ يقولُ لـه الفوارسُ إِذ رَأَوْهُ نَرَى مَسَــداً أُمِرَّ على رمــاحِ
 ٩ ـ إِذا قاموا إليه لِيُلْجِموهُ تَمَطَّى فوق أعــدةٍ صحـاحِ
 ١٠ ـ إذا وَرَعْتَ من لَحْيَيْهِ شيئاً سَمَا مُتقاذِف التقريب طاحي
 ١١ ـ إذا ما الركضُ أَسْهَلَ جَانبَيْهِ تَهَــزَّمَ رعـــدُ مُبْتَرِكٍ جُــلاحِ
 ١٢ ـ فلم نقتـــلْ شِرارَهُمُ ولكنْ قَتلْنـا الصـالحين ذوي السّلاحِ
 ١٣ ـ قتلنـا مُطعمَ الأَضيافِ منهم وأصحـابَ الكريهـةِ والصبـاحِ
 ١٤ ـ فأثكلنا الحَلِيلَةَ من بَنِيهـا وخَلَيْنـــا الخَرِيـــدةَ للنكاحِ

٨ ـ التذكرة السعدية : يُرى مَسَداً .

١١ ـ الاختيارين : تهزُّمَ ركضَ .

١٢ ـ ذيل الأمالي : بهامش الأصل مانصّه ـ قال ابن الأعرابي : ( الأفضلينَ ) أجود .

١٤ ـ التذكرة السعديّة : وَخَلَّيْنا الجديدة ؛ وهو تصحيف .

٨ ـ الـمَسَـد : الحبل المفتول . أُمِرَّ : أُحكم شَـدُّه . ( ابن قتيبـة ) : أي يُشَبِّـهُ
 بَحَبْلِ فُتِلَ على رماح ، وهي قوائمه ، وشبّهه بالحبل في ضُره واندماج خَلْقه .

٩ ـ ( الميني ) : أعمدة : يريد قوائمه .

<sup>1</sup>٠ - وَرَّعَ الفرسَ : حبسه بلجامه . اللَّحْيان : حائطا الفم ، قال ابن سيْده : يكون للإنسان والدابّة . ( الميني ) : « سَمَا : ارتفع في عدوه ، ومتقاذف التقريب : يريد به إيّاه ، والطاحي : المُشرف المرتفع الممتدّ » . سير متقاذف : سريع . التقريب : ضربٌ من العدو ؛ يُقال قَرَّبَ الفرسُ إذا رَفَع يديه ووضعها معاً في العدو .

١١ - تَهَزَّمَ : من الهزيم وهو صوت جَرْي الفرس ؛ شَبَّة صَوْت جَرْيهِ بصوت الرعد . ( الميني ) : مُبْترك : مطر مُتوالٍ . الجُلاح : السيل الجارف .

١٣ ـ أصحاب الكريهة والصباح : فرسان الحرب والغارات .

١٤ ـ الخريدة : الفتاة البكر .

بيتان وردا في الحيوان للجاحظ ، والثاني وحده في المعاني الكبير لابن قُتيبة :

« هزج »

١ ـ وقد كنتُ إذا ما الحديُّ يدوماً كرهوا صلحي
 ٢ ـ أَلُفُّ الخيلَ بالنَّبُ حَ بالنَّبُ عَ باللَّبُ عَ بالنَّبُ عَ بالنَّبُ عَ بالنَّبُ عَ بالنَّبُ عَ بالنَّبُ عَ باللَّبُ عَ بالنَّبُ عَ باللَّبُ عَ بالنَّبُ عَ النَّبُ عَلَيْمِ النَّبُ عَ النَّبُ عَ النَّبُ عَ النَّبُ عَ النَّبُ عَلَيْمِ النَّبُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ النَّبُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَالْمُ عَلَيْمُ عَا

٢ ـ المعاني الكبير: وأغشى النَّبْح.

٢ ـ ( القاموس ) : لفَّ الكتيبتين : خلط بينها في الحرب . النَّبْح : فسره ابن قُتيبة بأنه واحد النّبُوح ، أي العدد والجماعة .

(18)

( الإصابة ) : وثَبَتَ في ديوان عمرو بن معدي كرب أنه مدح خالد بن سعيد بن العاص ، لمّا بعثه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم مُصدّقاً عليهم بقصيدة يقول فيها :

« طویل »

١ ـ فقلتُ لباغي الخيرِ إِنْ تَأْتِ خالداً تُسَرَّ وتَرْجِعْ ناعِمَ البالِ حامدا

نسب أبو هلال العسكريّ هذا البيت في ديوان المعاني إلى عمرو بن معدي كرب ، وهو في سائر المصادر غير منسوب .

## « مجزوء الوافر »

١ ـ تُباري قُرْحَــةً مثل ال وتيرة لم تكن مَغْــــدا

١ ـ ديوان المعاني : يباري .. معدى . التاج : يباري .

١ - تهذيب اللغة : « يصف فرساً أنثى ، والقُرْحة ؛ بالضمّ : بياضّ يسير في وجه الفرس دون الغُرَّة ، والوتيرة : الحَلْقة الصغيرة يُتَعلَّمُ عليها الطعنُ والرمي ، والمَغْدُ النَّنْفُ . أُخْبَرَ أَنَّ قُرْحتها جبلّةً لم تحدث عن علاج نتف »

## (17)

قصيدة خالصة لعمرو مشهورة بنسبتها إليه ، فرَّقتها المصادر المختلفة وجمعتها حماسة أبي تمَّام :

#### « مجزوء الكامل »

١ ـ ليس الجمالُ عِمْزي في الله عَمْزي الله عَمْري الله

زاد صاحب سرح العيون بيتاً في مطلع القصيدة ؛ وهو قوله :

يا أيُّها المُغتابُنا جهلاً بنا وَوُلِدْتَ عَبْدا

ا ـ المرزوقي : « قوله فاعلم : اعتراض تأكّد به الكلام . يقول : ليس جمال المرء فيما يلبسه من الثياب وإن استسرى الملابس واختمار أرضاهما وأكملهما ، وكانوا يأتزرون ببُرْد ويرتدون بآخر ويُسمّيان حُلّة ، وباجتاعها كان يكمل اللّبوس »

٢ - إنّ الجسالَ معادن وَمَنَاقبٌ أَوْرَثْنَ مَجُسدا
 ٣ - أعددتُ للحَدثانِ سا بغة وعَددًاءً عَلَنْددی
 ٤ - نَهْ سداً وذا شُطَبِ يَقُسدٌ البَيْضَ والأبدانَ قَددًا
 ٥ - وعلمتُ أنّي يسومَ ذا لَكَ مُنازِلٌ كعباً ونَهْدا
 ٢ - قومٌ إذا لَبِسُوا الحديد تَنَمَّرُوا حَلَقاً وقِدًا

٢ ـ نهاية الأرب: مآثرٌ ومكارمٌ . عيون الأخبار: وموارثٌ . حماسة البحتري: ومآثرٌ .

٣ ـ لباب الآداب : للهيجاء .

٦ ـ كتاب الأنوار : قوماً . المرزوقي والتبريزي : ويُروى خُلُقاً وقَدًا .

٢ ـ التبريزي: « المعادن الجواهر؛ يعنون الأصول الكريمة . ومناقب الإنسان ما عُرف فيه من الخصال الجيلة والواحدة مَنْقَبَة . والمجد: الشرف والرفعة . يقول: جمال المرء في أصوله الزكيّة وأفعالٍ له كريمة تورث المجد والشرف »

٣ ـ المرزوقي : « يقول : هيّأتُ لنوائب الـدهر ، أي لـدفعها ، درعاً واسعة وفرساً ضخماً جيّد العَدْو كثيرَهُ » .

٤ ـ المرزوقي : « نَهْداً أي فرساً غليظاً . وسيفاً ذا شُطَب : ذا طرائق .
 والقَدُّ : القَطْعُ طولاً . والبَدنُ من الدرع : قَدْرُ مايستر البدن » . البَيْض : جمع بيضة وهي الخوذة .

٥ ـ لسان العرب : « قـال ابن برّي : أراد بكعب بني الحـارث بن كعب وهم من مَذْحِج ؛ ونَهْد من قُضاعة ، وكانت بينه وبينهم حروب . »

٦ ـ المرزوقي : « انتصب حَلَقاً على أنه بدل من الحديد ، ويريد به الدروع التي نُسجت عُلْقَتَيْنِ حَلْقَتَيْنِ، والقيد أراد به اليلَب، وهو شبه درع كان يُتخذ من القيد. والمعنى أنهم إذا لبسوا الحديد الدروع واليلب تشبّهوا بالنمر في أفعالهم في الحرب . ويجوز أن يريد بتنّروا : تلوّنوا بألوان النمر لطول ثباتهم وملازمتهم الحديد ، وحينئذ يصح أن يكون انتصاب حَلقاً على التمييز . »

يوم الهياج بما استقداً يَفْحَصْنَ بالمَعْزاءِ شَدًا بَسَدَدًا بَصَدْرُ الساءِ إذا تَبَدَد دَى تَخَفَى وكان الأمرُ جِلَا الكبش بُلدًا أَرَ من نِلِ الكبش بُلدًا أَرْ من نِلِ الكبش بُلدًا لَيْتُ بأن أَشُدًا بَوْأَتُلهُ بيلدًا يَدَا لَيْتُ بيل أَدُلهُ بيلدًا بَوْأَتُلهُ بيلدًا لَا أَشُدا المُحَلِدا بيل الكبش بُلدًا بيل أَشُدا بيل أَشُدا بيل أَدُلهُ بيل أَدُالهُ بيل أَدُالهُ بيل أَدُلهُ بيل أَدُالهُ بيل أَدُالهُ بيل أَدُالهُ أَدُالهُ بيل أَدْ أَدُالهُ بيل أَدْ أَدُالهُ بيل أَدْ أَدُالهُ بيل أَدْ أَدُالهُ بيل أَدُالهُ بيل أَدْ أَدُالهُ بيل أَدْ أَدُالهُ بيل أَدْ أَدُالهُ بيل أَدْ أَدُالهُ بيل أَدُالهُ بيل أَدْ أَدُالهُ بيل أَدْ أَدُالهُ بيل أَدْ أَدُالهُ أَدُالهُ بيل أَدُاله

٧ - كل امرئ يجري إلى
 ٨ - لمّ ارأيت نساءَنا م
 ٩ - وَبَدَتْ لَمِيْسُ كَأَنَّها التي
 ١٠ - وَبَدَتْ محاسِنُها التي
 ١١ - نسازلت كَبْشَهُمُ ولم
 ١٢ - هم يَنْسنْرُرُونَ دمي وأَنْ
 ١٣ - كم من أخ ليَ صالح

٨ ـ المرزوقي والتبريزي : ويُروى يَمحصْنَ ( والمَحْصُ العَدُوُ الشديد )

٩ ـ لباب الآداب : وجه النهار . رغبة الأمل : قمر السماء .

١٠ ـ سرح العيون : وعاد الأمر .

١٣ ـ البحر المحيط : كم صاحب . الكامل : لي حازم . حماسة البحتري وتفسير القرطبي : لي ماجد .

٧ ـ المرزوقي : « يقول : كل رجل يجري إلى يوم الحرب بما أعدّه واستعدّه »

٨ ـ المرزوقي : « الأمعـز والمَعـزاء : الأرض الحـــزْنــة ذات الحجــارة ، ومعنى يَفْحَـشْنَ يُؤَثِّرْنَ لشدة العَدْو في الـمَعْزاء حتى يصير به لآثارهنَّ كالأفاحيص . »

٩ - المرزوقي : « يقول : وبرزت هذه المرأة كاشفة عن وجهها سافرة ... وإنما فعلت كذلك لأحد وجهين : إما للتشبّه بالإماء حتى تأمن السِباء ، أو لما تـداخلها من الرعب . »

١١ - المرزوقي : « وهذا جواب قوله لمّا رأيت . وكبشُ الكتيبة رئيسُها .
 يقول : لمّا رأيتُ الأمر على ما ذكرتُ أُنِفتُ وقصدت رئيس الأعداء وملاقاته ولم
 أجد من ذلك بُداً »

١٣ ـ المرزوقي : « بوّأته أنزلتُه ، والـمَباءة المنزلُ . يقول : كم من أخ موثوق به فُجِعْتُ بوته وأُحْوِجْتُ إلى تَوَلّي دفنه ومباشرة تجهيزه ، وهذا إذا ابتُلي بـه المرء كان أعظم لجزعه وأنكى في قلبه »

تُ ولا يَرُدُّ بُكايَ زَنْ ــــدا وخُلِقْتُ يــومَ خُلِقْتُ جَلْــدا نَ أُعَــدُّ لـلأعــداءِ عَــدا وبقيتُ مثــــلَ السيفِ فَردا

١٤ ـ المرزوقي والتبريزي: ويروى ردًا ويروى زيداً ، وروى ابن دريد: ولا لطمت عليه خداً . حماسة البحتري: وما يرد . تنزيل الآيات: بتقديم هلعت .
 التعازى والمراثى:

ليس البكاءُ يردُّ زنـــــدا

١٥ ـ الكامل : أعرضتُ عن تذكاره .

1٤ ـ التبريزي: « الهَلَعُ أفحشُ الجِزَع لأنه جزَعٌ مع قلّة الصبر ، فكأنه قال : ماجزعتُ عليه حُزْناً هيّناً ولا فظيعاً ، وهذا نفي للحزن رأساً . وقوله : ولا يرد بكاي زَنْداً . يستعملون النَوْن والنَّقير والقطّمير » .

١٥ ـ المرزوقي : « يقول : تولّيتُ تكفينه وتجهيزه بنفسي ، وخُلقت صبوراً
 حين خُلقت ، وهذا يريد به أنه جمع إلى الجَلادة المكتسبة جَلادة الخِلْقة والطبيعة » .

17 ـ المرزوقي : « قول ه : الذاهبين . يجوز أن يريد بهم مَن انقرض من عشيرته وذَويه ويكون المعنى أنه المُعْتَمَدُ عليه بعدهم ، ويجوز أن يُريد بهم المُتغيّبين عن المشاهد والمعارك . وقوله : أُعَدُّ للأعداء عداً ، يجوز أن يكون المعنى : يُقال فيَّ للأعداء خذوا فلاناً فإنّه يُعدُّ بكذا من الفرسان ، ويقال إنّ عَمْراً كان يُعَدُّ بألف فارس » .

١٧ ـ المرزوقي : « يقول : فُجعتُ بأحبّائي وبقيت منفرداً بالسيادة ، فأنا كالسيف لايُجمع اثنانِ منه في غِمْد . ويجوز أن يكون : بقيتُ لنفاذي في الأمور ومَضائى كالسيف » .

قالها لبني مازن بن ربيعة بن زُبَيْد ؛ فإنهم كانوا قتلوا أخاه عبد الله ثم سألوه قبول الدِّية وناشدوه الرحم ، فهمَّ عمرو بذلك وقال : « إحدى يديَّ أصابتني ولم تُردِ » ، فعيَّرته أخته كبشةُ بذلك فغزاهم وأثخنَ فيهم ، وقال هذه الأبيات وغيرها .

أما السبب في مقتل عبد الله ففيه خبران مختلفان : الأول أنه لطم عبداً للمُخَزَّم . والثاني : أنّه مرَّ براع للمُخَزَّم فاستسقاه لبناً فأبى وشته ، فقتله عبد الله فثارت بنو مازن بعبد الله فقتله .

( انظر تفصيل المناسبة في : الخزانة ٣ / ٧٥ \_ ٨٠ ، والأغاني ١٥ / ٢٢٦ \_ ٢٣٠ ، وذيل الأمالى ١٩ ، وذيل اللآلي ٨٩ )

## « وافر »

١ - خُذُوا حُقُقاً مُخَطَّمَةً صَفَايا وكيدي يامُخزَّمُ أن أكييدا
 ٢ - قتلم سيادتي وتركموني على أكتافكم عِبْئا جديدا
 ٣ - فن يابي من الأقوام نصراً ويتركنا فإنا لن نريدا

١ ـ الخزانة : حقّاً .. مُحزَّم ( بالحاء المهملة ) . الخزانة والأغاني « دار الثقافة » : ما أكيد .

٣ ـ الأغاني « دار الثقافة » : لانريد

الثالثة ودخل في الرابعة . مخطّمة : عليها الخطام ، وهو من الإبل ما استكملَ الثالثة ودخل في الرابعة . مخطّمة : عليها الخطام ، وهو الحبل الذي يُقاد به البعير . الصفايا : الغزيرة اللبن ؛ جمع صفي مخزَّم : هو المُخزَّم بن سَلَمة أحد بني مازن ؛ بالخاء المعجمة في الأغاني وذيل الأمالي والاشتقاق ٤١٢ ، وضبطه البغدادي بالحاء المهملة .

من قصيدة قالها في الثأر بأخيه عبد الله وقد قتلته بنو مازن . انظر مقدّمة النصّ السابق .

## « متقارب »

وساورني الموجع الأسود كأني مُرْتَفِ قَي الْمُسدة الأمسد كأني مُرْتَفِ تَبَالَة أم أَرْقُد ؟ كأنَّ مَطَ مِبْرَدُ

٢ ـ وَبِتُّ لــــذكرى بني مـــــازنٍ

٣ ـ أأغــزو رجـــالَ بني مــــازنِ

٤ ِـ وأعددتُ للحرب فَضْف اضـةً

٢ ـ خزانة الأدب : أَرْبَدُ .

٣ ـ معجم البلدان والتاج : بهَضْب الأبارق أم أقعَدُ .

٤ ـ وفي رواية ثانية في تهذيب اللغة واللسان ، بتغيير صدر البيت وبلا عزو : وعندي حَصْداء مسرودة . وفي نهاية الأرب وكتاب التشبيهات لُفق صدره مع عجز بيت آخر نُسب لأبي دُؤاد : تَضَاءَلُ في الطي كالمِبْردِ .

١ - الأسود : أخبث الحيّات وأعظمها وأنكاها .

٢ ـ المُرتفق : المتكئ على مرفق يـده . الأرْمَـد : من الرَّمَـد وهو وجع العين وانتفاخها .

٣ ـ ( صحيح الأخبار ) : « تَبالة : وادٍ مجاور لوادي بِيْشَة ، على شاطئ
 بيْشَة الشاليّ » .

٤ ـ الفضفاضة: الدرع الواسعة. مَطَاوي الدرع: غُضونُها إذا ضُمَّتُ ،
 واحدها مطوى.

قال هذين البيتين يُعَيِّرُ قيس بن المكشوح غدره بالأبناء وقتله داذَوَيْهِ ، وكان قيس ارتدَّ مع الأسود العَنْسيّ ثم اشترك في قتله مع فيروز وداذويه الديلميّ ، ثم عمل في قتلها فقتل داذَويْهِ غِيْلةً ، أما فيروز فقد أوى إلى أخواله خولان ثم تجرّد لحرب قيس ، فهزم الله قيساً وخرج هارباً في جنده (تفصيل الخبر في تاريخ الطبري ٢ / ٥٣٥ \_ ٥٣٩)

## « طويل »

١ - غَدَرْتَ وَلَم تُحْسِنْ وَفَاءً وَلَم يكن ليحتملَ الأسبابَ إلا المُعَوَّدُ
 ٢ - وكيف لقيسٍ أن يُنَوِّطَ نفسَهُ إذا ماجرى والمَضْرَحِيُّ المُسَوَّدُ

٢ ـ قيس بن المكشوح: هو قيس بن هُبَيْرة بن عبد يغوث المراديّ ، صحابيّ من الشجعان الأبطال. كان سيّد بَجيلة وكان حليفاً لمُراد وعداده فيهم. له مواقف في الفتح أيام عُمر وعثان في القادسية ونَهَاوند ، حضر صِفّين مع عليّ فقتل فيها. وهو ابن أخت عمرو وكانا مُتباغضَيْن.

أساس البلاغة : « بنو فلان مَنَاط الثريّا لشرفهم وعلوّ منزلتهم » . المضرحيّ : الرجل السريّ الكريم . المسوَّد : السيّد .

لهذه القصيدة ثلاث روايات متيِّزة تستند إلى خبرين مختلفين :

الروايــة الأولى : لابن إسحــاق ، وذَكَرَ خبر عمرٍو مــع ابن أختــه قيس بن المكشوح المراديّ .

والرواية الثانية : للأصمعيّ ، وذكر خبر عمرو مع المرأة الكِنْدية وابنه منها .

أما الرواية الثالثة : فمصدرها ابن الكلبي ، وقد استند في روايته إلى الخبر الثاني الذي رواه الأصمعيّ ، على أنه قد خالفه في رواية الشعر .

وقد ضَعَفَ المينيّ الخبرين جميعاً ، فقال في ذيل اللآلي : « فلا أستغربُ إنْ كان سبب قوله لها غير ما روى الأصمعيّ وابن إسحاق فلا غرو أنها سببان ضعيفان »

أما بلاشير فقد شكَّ في صحّة القصيدة واعتبر القصة الثانية موضوعةً صَنَعَها الأصمعيّ ( انظر مجلة أرابيكا عام ١٩٥٧ ص : ٢٤٢ )

وقد أوردتُ القصيدة برواياتها الثلاث كلاً على حدة ؛ إذ كان من العسير جمعها حول محور واحد دون التصرّف فيها تصرّفاً تفسد معه الرواية الصحيحة .

## الرواية الأولى: قال محمد بن إسحاق:

قال عمرو بن معدي كرب لابن أخته قيس بن المكشوح المراديّ حين انتهى إليهم أمر رسول الله على الأمر . فأبى قيس وسَفَّة رأيه ، فركب عرو إلى النبي على الله وصدّقه وآمن به . فلما بلغ ذلك قيساً أوعدَ عمراً وقال : خالفني وترك رأيي ، فقال عمرو : أمرتك ...

وقد وردتُ هذه الأبيات ـ بزيادةٍ ونقص ـ في : سيرة ابن هشام ، وتاريخ الطبري ، والعقد الفريد ، والممتع ، وسيرة ابن كثير ، والبداية والنهاية له ، وتاريخ ابن عساكر ( عن ابن إسحاق من طريقين )

ثم إنّ ابن هشام نقل في السيرة ثلاثة الأبيات الأولى فحسب ، رواها عن أبي عُرو عُبيدة ؛ قال : ولم يعرف سائرها . وكذلك نقل صاحب الأغاني عن أبي عرو الشيباني \_ جامع ديوان عرو \_ الأبيات الثلاثة نفسها وترك الباقي . كا نقل ثلاثتها الحافظ ابن عساكر من طريق أبي غالب بن البَنًا بسنده عن محمد بن عارة بن خُزية بن ثابت ( انظر التخريج )

« وافر »

١ ـ أمَرْتُكَ يوم ذي صَنْعا ء أمراً بادياً رَشَده 
 ٢ ـ أمَرْتُكَ باتقاء الله باتقاء الله حَميِّر غَرَّهُ وَتِكَ من المنى مثال الها حَميِّر غَرَّهُ وَتِكَ من المنى مثال الها على فَرَسٍ عليه جالساً أسده

١ ـ الأغاني والسيرة ( رواية أبي عُبيدة ) ونهاية الأرب والمتع : بيِّناً .

٢ ـ الأغاني والسيرة ( رواية أبي عبيدة ) ونهاية الأرب : تأتيه وتَتَّعده . تاريخ ابن
 عساكر : تعتقده .

٣ ـ الأغاني والسيرة ( رواية أبي عُبيدة ) ونهاية الأرب :

المسان : ذو) : قال المسان : ذو) : قال الأزهريّ : وسمعت غير واحد من العرب يقول كنّا بموضع كذا وكذا مع ذي عمرو ، أي كنّا مع عمرو . وذو كالصّلة عندهم ؛ قال : وهو كثير في كلام قيس ومَن جاوَرَهم .

٢ ـ تتّعده : تلتزمه .

٣ ـ المينيّ : « هذا من المَثَل : عَيْرٌ عارَهُ وَتِدُه ـ عارَهُ : أهلكه . وأَصْلُ المَثَل أن رجلاً أشفق على حماره فربطه إلى وتد ، فهجم عليه السبع فلم يكنه الفرار ، فأهلكه مااحترس له به »

٦ ـ الطبري وتاريخ ابن عساكر ونهاية الأرب: مَثْنيٌّ .

٧ ـ الطبري وتاريخ ابن عساكر والممتع : لاقيت .

٨ ـ تاريخ ابن عساكر: تُلاقِ شَرَنْبَتْ أَ ... نـاشراً . العقـد: سَبَنْتَى ضَيْغَاً هَصِراً
 صلَخْداً ...

٩ ـ تاريخ ابن عساكر: فيضطهده .

١٠ ـ تاريخ ابن عساكر : رفيقاً بافتراسِ القِرْنِ يرميهِ فيقتصدُهُ .

٥ ـ المفاضة: الدرع الواسعة. النّهي؛ بكسر النون وفتحها: الغدير من
 الماء. الجدد: الأرض الصّلْبة. شَبّة الدرْعَ بالغدير في صفائها واطّرادها.

٦ عوائر: متطايرة . القِصَد: جمع قِصْدة ( بكسر فسكون ) وهي ماتكسر من الرمح .

٧ ـ اللّبَد ( بكسر ففتح ) : جمع لِبُدة ، وهي ماعلى كتفي الأسد ورأسه من الشعر .

٥٠ ـ شرح الخشنيّ : « الشَنْبَث الذي يتعلق بقِرْنه ولا يُزايله . وقوله شثن أي غليظ الأصابع . والبراثن للسباع بمنزلة الأصابع للإنسان . وناشز : مرتفع . والكتد ـ بفتح التاء وكسرها ـ : مابين الكتفين »

٩ ـ يعتضده : يأخذه تحت عضده ليصرعه .

١٠ ـ الخشنيّ : فيقتصده أي يقتله .

١١ - في دُمَّ في سُحْطِمُ في فيخْضُ في سَرْدَوْهُ في سَرْدَوْهُ الشَّرْكِ فيها أَحْ مَرَزَتْ أنيابُ وي دُهُ وي دَهُ ١٢ - ظَلَ ومُ الشَّرْكِ فيها أَحْ مَرَزَتْ أنيابُ وي الله وي دَهُ الله وي عَلَيْ وي مَنْ الله وي مَنْ الله وي مَنْ وي الله و

١٧ \_ تاريخ الطبري (ط. دار المعارف) : وَبَوِّئني . تاريخ ابن عساكر : براسه لـه وطب كبير (كذا في المخطوطة وهو غير مقروء)

۱۱ ـ يدمغه : يصيب دماغه . يحطمه : يكسره . يخضه : يأكله . يزدرده : بتلعه .

١٢ ـ المينيّ : « ظَلُوم الشِّرْك : لايُشرك مِعه أحداً في صَيْدِه »

12 ـ 12 : كذا وردت الأبيات في تاريخ الطبري . ولم تُقدّم الروايات الأخرى مايفيد في تقويم النصّ أو يُعين على فهمه ؛ وأخص بالذكر البيت الأخير إذ هو فاسد وزناً ومعنى .

## الرواية الثانية:

قال الأصمعيّ :

خرج عمرو بن معدي كرب فلقي امرأةً من كِنْدة بذي المجاز يُقال لها حُبّى بنت معدي كرب فلما رآها أعجبه جمالها وكالها وعقلها ، فعرض عليها نفسه .. فقالت : نِعم زوج الحرّة الكريمة ولكنّ لي بغلاً ... فانصرف عنها وجعل يتبعها

۱۱ ـ تاریخ ابن عساکر ( روایتان ) : فیقصه فیزدرده . فیأکله فیزدرده .

عدا عساكر : فوق جرانه . تاريخ ابن عساكر : فوق سراته . ذيل الأمالي : فوق ونه .

من حيث لاتعلم به فلما قدمت على زوجها جاء عمرو مستخفياً .. ودخل عليه بغتة من كِسر خبائه فقتله ووقع عليها ثم قال لها : إنْ ولدت غلاماً فسمّيه خُززاً وإنْ ولدت جارية فسمّيها عِكْرِشَة وأعطاها علامةً ومضى . ثم إنه خرج يوماً فإذا هو بفتى على فرس شاكِ في السلاح فدعاه عمرو للمبارزة فأجابه الفتى ، فلمّا اتّحدا صرع الفتى عمراً وجلس على صدره ليذبحه فسأله : مَن أنت ؟ فقال:أنا عمرو ، فَهَمَز الفتى عن صدره وقال : أنا ابنك الحُزز وأعطاه العلامة ، فأمره عمرو أن يسير إلى صنعاء ولا يكون ببلدةٍ هو بها ، ففعل الغلام ذلك فلم يلبث أن ساد مَن كان بين أظهرهم ، فاستغوّره وأمروه أن يُقاتل عمراً وشكوا إليه فعله بهم فسار إلى عبه بعم عن أهل صنعاء ، فلما التقيا شَدَّ كلُّ واحدٍ منها على صاحبه فقتله عمرو ، فقال في ذلك :

 ١ - تَمَنَّ ـــ و لاقيتُمُ فَرَسي
 ٢ - فل ـــ و لاقيتُمُ فَرَسي
 ٢ - إذن لَلقيتُمُ شَثْنَ الـ
 ٤ - ظَلَوْنُ الشَّرُكِ فيما أَعْدَهُ - يلوثُ القرْنَ إِذْ لاقلل الفَحْد
 ٢ - يَسزيفُ كَا يسزيفُ الفَحْد
 ٧ - يُسذبّبُ عن مَشَافِرهِ اللهِ مَلْ المَحْد
 ٨ - ولو أبصرت ملاحةً زَغْفاً

٦ ـ يزيف: يتمايل في مشيته ويتبختر.

٨ ـ الورد : يريد فرسه . تزدهده : تستقله وتحتقره .

٩ ـ التَرْك : جمع تريكة وتَرْكة وهي بيضة الحديد للرأس . ( التبريزي ) : الزَغْف الدَّرْع ؛ وزَغْف بدل من مُفاضة كا تقول مررت بعاقل رجل .

١٠ وصمصاماً بكفّي لا يسنوق المساءَ من يَردُهُ
 ١١ شائل جَسدّه وكسذا كَ أَشْبَسهَ والسداً وَلَسدُهُ
 ١٢ أَمَرْتُكَ يومَ ذي صنعا ءَ أمراً بَيّنا أَرَشَسدُهُ
 ١٣ فَعَالَ الْخَيْرِ تسأتيه فَتَفْعَلُ هُ وتَتّعِدهُ
 ١٤ فكنت كذي الحُميِّر غَسسرَّهُ من عَيْرِهِ وَتِسدُهُ
 ١٥ ولسو أبصرْت والبَصَرُ ال مُبيّنُ قَسلَّ مَن يَجِدهُ
 ١٢ إذن لَعلمتَ أَنَّ أبسا كَ ليثُ فوقَ هُ لِبَدُهُ

## الراواية الثالثة:

أخرجها الحافظ ابن عساكر في تاريخه من طريق هبة الله بن محمد بن الحُصين بسنده عن ابن الكلبيّ ، وذكر خبر عمرو مع ابنه الخُزز بصورة تُشبه ماذكره الأصمعيّ ، وسنثبت من الخبر هنا ما خالف فيه ابن الكلبيّ رواية الأصمعيّ :

## قال ابن الكلييّ :

تزوّج عمرو بن معدي كرب امرأةً من كِنْدة ، فلمّا دخل بها أقام عندها ثلاثاً وخاف أن يُغتال فخرج من عندها فقال : إنْ ولدت غلاماً فسمّيه خُزَزاً .... فنشأ الغلام في كِنْدة حتى أغار على بني زُبَيْد فإذا هو بعمرو في خيل عظية وهو لايعرفه ، فالتفّت الخيلان فَشَدَّ خُزَزُ على أبيه فأخذه ، فسأله أن يُعتقه .... فرحل خُزَزُ حتى لحق بصنعاء فكث فيها دهراً من دهره ثم خرج في بعض غاراته فلقي أباه في خيل عظية .... فشدً عمرو على رئيس القوم فقتله ، فلما انكشفوا عرفه فأهوى بسيفه ليقطع يده فأمسك عن ذلك فقال :

١ ـ أَمَرْتُكَ يومَ ذي صنعا ء أمراً بادياً رَشَدهُ
 ٢ ـ بامرِ الحَرْمِ تعمله وتعتمدهُ
 ٣ ـ فلمَّالًا أن ملكتَ الله كَ جئتَ أباك تقتصدهُ

نِ فاندقَّتْ به عَضُدهُ كَ ليثٌ فوقه لِبَدهُ ؟! رَكَتْ أَظَفَالُهُ وَيَادُهُ ٤ ـ كَمَنْ زَلَّتْ بــــه النَّعــلا
 ٥ ـ أَلَم تعلم بــــأنَّ أبــــا
 ٢ ـ شـــديـــد الكَفِّ فما أَدْ

(11)

القصيدة في ذيل الأمالي عدتها خمسون بيتاً ، وقال البغدادي في شرح شواهد الغني : « عدّتها أربعون بيتاً لعمرو بن معدي كرب الزُبَيْديّ الصحابيّ ، افتخر فيها بقومه وقبائله من الين وذكر فيها أيامهم ووقائعهم بقبائل معدّ بن عدنان ، وهي مذكورة في أول ديوانه »

وهذا مايرجّح زيادة الأبيات الثلاثة الأخيرة على النصّ الأصليّ ، إذ كان مصدرها رواية مضطربة لابن الكلبي ، وعنه نقل الهَمْداني ونشوان الحِمْيريّ وابن حجر العسقلاني .

روى الهَمْداني في الإكليل: «قال ابن الكلبي: وفيه ـ أي في فهد الأكبر ـ يقول عمرو بن معدي كرب الزُبَيْديّ أو غيره منْ مَذْحِج » وذَكَر البيت الثامن والأربعين . أما ابن حجر فقد نقل في الإصابة في أثناء ترجمة فهد المذكور ؛ نقل كلام ابن الكلبي والشعر الذي رواه . ومع أن ابن حجر كان مطّلعاً على ديوان عمرو فقد كان في هذا الموضع ناقلاً ليس من همّه تحقيق نسبة الشعر إلى عمرو أو غيره .

يُضاف إلى هذا ما يبدو من انقطاع معنويّ واضح بين الأبيات وما سبقها من النصّ ، ثم بُعدها عن الغرض الأصليّ للقصيدة وهو الفخر بمذحج .

كأنَّ عراصَـــهُ تَــوْشِيمُ بُرْد سُقيتَ الغَيْثَ من بلد وعهد مُكلَّلَةِ بِأَضِيافٍ وَوَفْدِ وأَعْرَضَ مشية الجَمَل المُغدّ وبعضُهمُ بقُبَّت بِ يُعَدِّي

١ ـ لمن طَلَلٌ بتَيْات فجُنْد ٢ ـ ألا ماضم أهلك أن يقولوا ٣ \_ ودار تَجْدُلُ الـذُلاَّنَ عنهـا ٤ ـ إذا المهياف ذو الإبل ٱجْتَواها ٥ \_ سَددتُ فراضَها لهمُ ببيتي

١ ـ في ذيل الأمالي : بتيان ، والصواب من الميني نقلاً عن معجم البكري ونسخة الشنقيطي من الذيل ( انظر ذيل اللآلي ٦٩ ) . معجم البكري : عراصها .

لمن طللً بـــديـــات فَرَقْــد يلـــوحُ كأنـــــه تحبير بُرْد وفي ( مفاخر قحطان والين ـ ق ١١٢ ) زاد بيتاً بعد الأول في روايةٍ مختلفة :

لمن طَلَـلٌ بتيـاءِ فَنَجْدِ يلـوحُ كأنــه بحنـاءُ ورد

عفى الأيــــام صرمٌ من ثُهام وبــاقٍ من هشيم رمــام رفـــدِ ألا ما سَرَّ أهلك لو أقاموا سُقيتَ الغيثَ من قِدِم وعهد

٣ ـ ذيل الأمالى : تجذَّلُ .. مُلثَّمة ، والصواب من الميني ( ذيل اللآلي ١٣٣ ) ٥ ـ التاج : ببتّى ... بقّنته يغذّي .

١ \_ معجم البكري : جُنْد جبل بالين ، وتيات موضع هناك .

٣ ـ المينيّ : تجدل الذلآن : تصرع الذليل ، والذُلأن : جمع اللليل من الناس.

٤ ـ المينيّ : المهياف : مَن يُبعد بإبله في طلب المرعى من غير علم فيُعطشها . المُغدّ : البعير به الغدّة وهو طاعون الإبل . اجتواها : كرهَ المقام فيها .

٥ ـ المينيّ : الفراض : جمع فُرضة : ثُلْمة . يُعدّي : يصرف ويجاوز . يريد سعد سته مخافة الضفان. ومَنْ بالخَيْفِ من حَكَم بنِ سَعْدِ عَرانينَ على دُهْم وجُرْدِ مُدرَّبةٌ ومن عُلَة بنِ جَلْدِ على ماكان من قُرْبٍ وبُعْدِ لهام القوم بالأبطال تُردي لأبرأتُ المناهل من مَعَدً ٦ ـ وأؤد ناصري وبنو زُبَيْدٍ
 ٧ ـ لَعَمْرُكَ لـــو تَجَرَّدَ من مُرادٍ
 ٨ ـ ومن عَنْسٍ مُغامِرةً طَحونً
 ٩ ـ ومن سعدٍ كتائبُ مُعْلِماتً
 ١٠ ـ ومن جَنْبٍ مُجَنِّبَةً ضَروبً
 ١١ ـ وتُجْمِعُ مَـذْحِجٌ فيُرَئِّسُوني

٦ ـ شرح شواهد المغني للبغدادي ومعجم البلدان : بالحَيْق .

٧ ـ شرح شواهد المغني للبغدادي : على كُمْتٍ ووُرْدٍ .

٨ ـ شرح شواهد المغني للبغدادي : مذرّبة ( بالذال المعجمة ) .

١٠ ـ شرح شواهد المغني للبغدادي : لهام القوم عند الموتِ تُردي .

٦ ـ ذيل الأمالي : « أوْد بن صَعْب بن سعد العشيرة ، وحَكَم بن سعد العشيرة ؛ قاله ابن الأعرابيّ . والخَيْف ارتفاع وهبوط في رأس الجبل »

٧ ـ العرانين : السادات ، جمع عِرْنين . دُهْم : جمع أدهم وهو الفرس الأسود .
 جُرْد : جمع أجرد وهو الفرس القصير الشعر .

٨ ـ ذيل الأمالي : « قال ابن الأعرابيّ : مُغامرة ومُغاورة : مُخالطة تدخل القتال . عَنْس بن مالك : أحد مَذْحِج ، والحارث بن كعب بنِ عُلَةَ بنِ جَلْد ، وهذه قبائل من الين »

الطَّحون : التي تطحن مامرّت به وتُهلكه . المدرّبة : التي أصابتها الشدائد حتى قويت ومرنت عليها .

٩ ـ سعد العشيرة : من مَذْحِج . مَعْلِمات ( بكسر اللام ) : أي جعلت لنفسها علامة في الحرب تُعرف بها .

١٠ ـ جَنْب : حيّ من مَــذْحِج . ( البغــدادي ) : مُجَنَّبــة ، بكسر النــون المشدّدة ، هي التي تقود جنائب الخيل ، وضَروب مبالغة ضارب ، وتُردي تُهلك .

١١ ـ البغداديّ : « لأبرأتُ المناهل : أي أُخْلَيْتُها وتركتها بريئة . » مَعَدّ : جدّ القبائل العدنانيّة .

١٢ ـ بكل مُجَرِّبٍ في البأس منهم أخي ثقسةٍ من القطمين نَجْدِي
 ١٣ ـ وكل مُفاضَةٍ بيضاء زَغْفٍ وكُلِّ مُعاودِ الغارات يَخْدِي
 ١٤ ـ أَوُمُّ بها أبا قابوسَ حتى أَحُل على تَحيَّتِه بجُنْدي
 ١٥ ـ فما نُهْنِهْتُ عن بطلٍ كَميٍّ ولا عن مُقْلَعِط الرأسِ جَعْدِد

١٣ ـ كتاب الجيم : مُعوَّدِ الغارات جَلْد . شرح أدب الكاتب وتهذيب الألفاظ واللسان : جَلْد .

١٤ ـ شرح أدب الكاتب والصحاح وإصلاح المنطق وتهذيب الألفاظ وشرح القصائد
 السبع لابن الأنباري :

أسيرُ بـــــه إلى النعمان حتى أنيــخ على تحيّتِــه بجُنْـــد

وكذلك في الخصّص والفـاخر واللسـان والتـاج وتفسير القرطبي ( بروايـة ابن خُويـز مَنْداد ) : الرواية نفسها مع إضافة الياء إلى القافية ( بجندي ) .

وفي معجم البكري :

أُسَيِّرُهــــا إلى النعانِ حتى أنيخَ على تحيّتــه بجُنْــد

١٥ ـ الجيم وخلق الإنسان للأصمعيّ ولثابت والخصّص واللسان : عن سَبِطٍ .

١٢ ـ ذيـل الأمـالي : « القَطِمين : جعلهم كالفحـول من الإبـل مُغتلمين ، ونَجْد : شجاعٌ ، ونجيد أيضاً »

١٣ ـ المفاضة : الدرع الواسعة . الزَغْف : الدرع الليّنة . مُعاود الغارات : يعني فرسه . يخدي : يُسرع ؛ من الخَدْي . قال الليث : « الوَخْد سعة الخطو في المشى ومثله الخَدْي ، لغتان »

١٤ - أؤم : أقصد . التحية : الملك . أبو قابوس : كنية النعان بن المنذر ملك الحيرة ؛ ولعل الرواية الأخرى أقرب إلى الصواب ، فقد ذكر البكري أن (جُنْد) جبل بالين ، وعلى ذلك نظن النعان ملكاً عانياً .

١٥ - نهنهتُ : كففتُ . الكميّ : الشجاع المقدم الجريء . المقلعطّ : الشديد الجعودة ؛ واقلعطَّ الشعرُ : جَعُدَ كشعر الزَنْج . الجَعْد من الرجال : المجتمع الشديد .

17 ـ إذا ما مَذْحِجٌ قذفتْ عليها سرابيلًا لهـ من كلِّ سَرْدِ

18 ـ وتَرْكاً للرؤوسِ مُسَبَّغاتٍ إلى الغاياتِ من زَغْفٍ وَقِدِّ

18 ـ وَهُـزَّ السَّمْهريُّ على المَـذَاكي مُجَنِّبَتَيْنِ بـالأَبطـال تُرْدي مُجَنِّبَتَيْنِ بـالأَبطـال تُرْدي وسُلَّ حُسامُها من كل غِمْدِ

19 ـ وعُرِّيَ بِالأَكُفِّ مُهَنَّداتٌ وسُلَّ حُسامُها من كل غِمْدِ

19 ـ وقرِّب للنطاحِ الكبشُ عشي وطـاب المـوتُ من شَرْعٍ وورْدِ

10 ـ تخالُ البُـزْل فيه مُقَيَّراتٍ كأنَ قُبُـولهـا تكليلُ أُسْدِ

١٨ \_ الخيل : فقُرّنت الجياد مع المذاكي مُجبَّبَتَيْن ( بالباء ) .

٢١ ـ نظام الغريب : قيولها ( بالياء المثنَّاة ) وهو تصحيف .

١٦ ـ السرابيل : الدروع ، جمع سربال ، ونَوَنها للضرورة . السَّرْد : اسمَّ
 جامع للدروع وسائر الحَلَق .

١٧ ـ التَرْك : البَيْض من الحديد ؛ جمع تريكة . مُسَبَّغات : من التَّسبغة وهي شيء من حَلَق الدروع والزَرَد يعلق بالخوذة دائراً معها ليستر الرقبة وجيب الدرع . قال الأصمعيّ : يُقال بيضة لها سابغ . القدّ : درع من جلد .

١٨ ـ السمهريّ : الرمح الصليب العود . المذاكي : الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنةً أو سنتان ؛ الواحد مُذَكً . المجنّبتان ( بكسر النون المشدّدة ) من الجيش : المهنة والمسرة . تُردى : تُهلك .

١٩ ـ مهنّدات : جمع مُهنّد وهو السيف المطبوع من حديد الهند . حسام السيف : طرفه الذي يُضْرَبُ به .

٢٠ ـ كبش القوم: رئيسهم وسيدهم. (أساس البلاغة): « ومن الجاز: الكباش تنتطح في موطن القتال. » الشرع: المسير إلى الماء. الورد: ورود الماء.

٢١ ـ البُزْل ( بسكون الزاي ) جمع بازل ، ولم يذكر في المعجمات ؛ شبّه الرجال في هذا الجيش بها إذا طُليت بالقَيْر . القُبول ( بالضم ) : الإقبال .
 التكليل : أن يضي قُدُماً ولا يَخيم .

٢٢ ـ هنالك بُهْمةُ الفرسان يُلقى
 ٢٣ ـ أولئك مَعْشَري وهُمُ جبالي
 ٢٤ ـ همُ قتلوا عُزَيْزاً يومَ لَحْجٍ
 ٢٥ ـ وهم ساروا مع المأمور شهراً

وأصحابُ الحِفاظِ وكلِّ جِـدٌ وحُـرْني في كريهتهم وحَـدي وعَلْقَمَـة بنَ سعدٍ يـومَ نَجْـدِ إلى تِعْشـار سيراً غير قَصْـدِ

٣٣ ـ معجم البلدان : وهم خيالي وجِدّي في كتيبتهم ومجدي . شرح شواهـد المغني للبغدادي : وحَدّي في كتيبتهم ومجدي .

٢٥ ـ ذيل الأمالي : إلى المأمور ، والتصحيح من الميني نقلاً عن البكري ، ( انظر ذيل اللَّالي : ٧٠ ، ١٣٣ ) .

٢٢ ـ البُهْمة ( بضم الباء ) الشجاع ، وقيل هو الفارس الذي لا يُدرى من أين يُؤتى له من شدّة بأسه ، والجمع بُهم . الحِفاظ : الذّب عن الحارم والمَنْع لها عند الحروب .

٢٣ ـ هم جبالي : أي عزّي ومَنْعتي ، استعارة تصريحية . حَدُّ الرجلِ : بأسُه ونفاذُه في نجدته ، ولعلّ رواية البغدادي أقرب إلى الصواب .

٢٤ ـ ( البكري ) : عَلْقَمة وعُزَيْز قَيْلان من حِمْيَر . ( معجم البلدان ) : ومن مُدُن تهائم الين لَحْج . ( التاج ) : قال أبو زيد : ونجد الين غير نجد الحجاز ، غير أن جنوبي نجد الحجاز متصل بشالي نجد الين ، وإياه أراد عمرو بن معدي كرب بقوله .

٢٥ - ذيل الأمالي : « المأمور بن زيد : من بني الحارث بن كعب واسمه معاوية بن الحارث » . معجم البكري : « قال الطوسيّ : تعشار أرضّ لكلّب » . القصد في الشيء : خلاف الإفراط .

م \_ ٧

٢٦ ـ وهم قسموا النساء بذي أراطَى
 ٢٧ ـ وهم ورَدُوا المياة على تميم
 ٢٨ ـ وإخْوَتَهم ربيعة قد حَوَيْنا
 ٢٩ ـ وهم تركوا بكِنْدَة مُوْضِحات
 ٣٠ ـ وهم زارُوا بني أسلم بجيش
 ٣١ ـ وهم تركوا هَوَازِنَ إذ لَقُوهم
 ٣١ ـ وهم تركوا هَوَازِنَ إذ لَقُوهم

وهم عَرَكوا الذنائبَ عَرُكَ جِلْدِ بالف مُدجَّج شُرْطٍ وَمُرْدِ فصاروا في النِّهابِ بغيرِ حَمْدِ وما كانوا هناك لنا بضدً مع العَبَّابِ جيشٍ غيرِ وَغُدِ وأسْلَمَهمْ رئيسَهُمُ بَعَهْسِدِ

77 ـ ذيل الأمالي : « أُرَاطَى موضع وبه ماء لطيّئ . وقوله عركوا أي قتلوا أهله ، والعَرُك الدَّلْك . والذنائب مواضع أغاروا عليها فتركوها كذلك . قال ابن الأعرابيّ : الذنائب أرض من أرض قيس »

٢٧ ـ المَدَجَّج ( بكسر الجيم وفتحها ) : الشاكُّ في السلاح ، أي دخل في سلاحه كأنه تغطى به . الشُمْط : جمع أشهط وهو الأشْيَب . المُرْد : جمع أمرد وهو الشابّ طرَّ شاربُه ولم تنبت لحيتُه .

٢٨ ـ ربيعة : أراد بني ربيعة بن عامر بن صعصعة ( وانظر البيت ١٠ من ق
 ٦٢ ) . النهاب : جمع نَهْب وهو الغنية .

٢٩ ـ الميني : « مُوضِحات : شجَّات توضح عن العظم ، وإنما عنى أشرَ الأشعث بن قيس . وضد : مِثْل ، وضد قِرْن أيضاً ، وكلاهما يتجهان ، فالضد نفسه أيضاً من الأضداد »

٣٠ ـ المينيّ : « العبّاب رجل من بني الحارث بن كعب ، واسم العبّاب ربيعة بن دُهَيْن ، وإنّا سُمّي العبّاب لأنّ خيله عبَّتْ من الفرات حين جاءت من الين » . الوَغْد : الأحمق الضعيف الرّدُل الدّنيء .

٣١ ـ الجهد ( بفتح الجيم ) : المشقّة . والباء بمعنى في ، وهما في موضع الحال من هوازن ، أو المفعول به الثاني من تركوا بمعنى جعلوا .

٣٣ - وهم تركوا ابن كَبْشَةَ مُسْلَحِبًا وهـ و شَغَلـ وهُ عن شُرْب المَقَـدِّي ٣٣ - وَخَثْعَمُ لُثِّمـ وا حتى أَقَرُّوا بَخَرْجٍ فِي مَـ واشـيهم ورفْـدِ ٣٣ - وهم خَشُوا مع الدَّيَّانِ حتى تَغَتَّمَ كلَّ عُضْروطٍ وعَبْـدِ ٥٣ - وهم أخذوا بذي المَرُّوتِ أَلفاً يُقَسَّمُ للحُصَيْنِ ولابنِ هنـ دِ ٣٥ - وهم قتلوا بذاتِ الجارِ قيساً وأَشْعَثَ سَلْسَلُـوا فِي غير عَقْـدِ ٣٦ - وهم قتلوا بذاتِ الجارِ قيساً وأَشْعَثَ سَلْسَلُـوا فِي غير عَقْـدِ

٣٢ - الجهرة والتاج (قدد) والتنبيهات: وهم منعوه من . تبصير المنتبه: وهم شغلوك . معجم البكري والاقتضاب والتهذيب (قدد) واللسان والتاج (مقد): المَقدّ .

٣٥ ـ ذيل الأمالي : أخدوا ( بالدال المهملة ) ، والصواب من البكري .

٢٦ ـ معجم البلدان : بذات الخال ... في غير عهد .

٣٢ ـ ذيل الأمالي : « ابن كبشة : الصباح بن قيس بن معدي كرب ، أخو الأشعث بن قيس . ومسلحب : مُجَدَّل . والمقدّي : خمر منسوبة إلى مَقَدّ ؛ قرية بالشام »

٣٣ - لُتُموا : جُرّحوا ، يُقال لَثُمَ الحجرُ رِجْلَه إذا جرحه . وقال ابن الأعرابيّ : لُثُموا : ضُربوا على موضع اللثام . الخَرْج : الإتاوة كالخراج . الرفد : العطاء .

٣٤ ـ المينيّ : « خشّوا : نفذوا ومَضَوّا ودخلوا . تَغَتَّمَ : من الغُتُمة عُجُمّة في المنطق . عُضروط : تابع . » ( الجمهرة ) : « الديّان رجل من بني الحارث بن كعب ، اسمه يزيد بن قطن »

٣٥ ـ معجم البكري : « المُرُوت وادٍ بالين . وحُصين وشهاب بن هند : من بني الحارث بن كعب . » الاشتقاق : « فمن بني قَنَان : الحُصَيْن ذو الغُصَّة ، كان فارساً رَأْسَ بني الحارث مائة سنة »

٣٦ ـ معجم البكري : « الجار موضع هناك . في غير عقد : أي بلا ذمّة ولا عهد »

٣٧ ـ أتانا ثائراً بأبيه قيس
 ٣٨ ـ فكان فــــداؤه ألفَيْ بعير
 ٣٩ ـ وهم قتلوا بذي قلع تقيفاً
 ٤٠ ـ وهم سَحَبُوا على الدَّهْنا جيُوشاً

فَأُهْلِكَ جيشُ ذلكُمُ السِّمَغْدِ وألفاً من طَريفاتٍ وتُلْدِ فيا عُقِلُوا وما فاؤوا بِزَنْدِ يُعيدهُمُ شَرَاحيلٌ ويُبْدِي

٣٧ ـ شرح القصيدة الدامغة : فأَهْلَكَ جُنْدَهُ وَشَتَا بِقِدٍّ .

٣٨ \_ مجمع الأمثال : وكان .. قلوض . المعارف والمستقصى : قلوص .

٣٩ ـ معجم البلدان : ولا فاؤوا بزيد ( بالياء ) وهو تصحيف .

٤٠ \_ الاشتقاق : بثّوا ... يُعيد بها .

٣٧ ـ أتانا : أراد الأشعث بن قيس بن معدي كرب . السّمغد ( بتشديد الميم وبتخفيفها ) : الأحمق والمتكبّر المنتفخ غضباً .

٣٨ ـ شرح نهج البلاغة : « ذكر ابن الكلبي في جمهرة النسب أن مُراداً لما قتلت قيساً الأشج خرج الأشعث طالباً بثأره ، فخرجت كندة مُتساندين على ثلاثة ألوية : عليها كَبْس بن هانئ ، والقشعم أبو جَبْر ، والأشعث . فأخطؤوا مراداً ولم يقعوا عليهم ، وَوَقعوا على بني الحارث بن كعب ، فَقُتِل كَبْس والقشعم وأسر الأشعث ، فَفُدي بثلاثة آلاف بعير ، لم يُفْد بها عربي بعده ولا قبله »

وفي مجمع الأمثال ( ٢٧١٣ ) : « فدى نفسَه بألفي بعيرٍ وألفٍ من غير ذلك ، يُريد من الهدايا والطُرَف »

٣٩ \_ معجم البلدان : « قَلَع : موضع » . العَقْل : الدّية . الزَنْد : يريد به القليل .

٤٠ ـ الاشتقاق : « شراحيل بن الشيطان بن الحارث : من جُعْفي ، رَأْسَهُم
 دهرأ وكان بعيد الغارة »

٤١ - وهم تركوا القبائلَ من مَعَدً ضب
 ٤٢ - وكم من ماجدٍ مَلِكِ قَتَلْنا وآخَ
 ٤٣ - وخَصْم يَعْجَزُ الأَقوامُ عنه شد
 ٤٤ - حَبَسْتُ سَرَاتَهم بالضِحِّ حتى أن
 ٤٥ - أمازحهم إذا ما مازحوني ويُغْ
 ٤٦ - فذاكَ وقد رَجَعْنَ مُسَوَّماتٍ يَخِـ
 ٤٧ - فما جَمْعٌ لِيَغْلِبَ جَمْعَ قومي مُكانَ

ضباباً مُجْعَرينَ بكل حِقْدِ وَآخرَ سُوْقَةٍ عَـزَبٍ قُمُدِ قُمُدِ وَآخرَ سُوْقةٍ عَـزَبٍ قُمُدِ شديدِ الضِّغْنِ أَقْعَسَ مُسْمَغِدٍ أَنابُوا بعد إبراقٍ وَرَعْدِ ويُغْضِي جِـدُهم إِنْ جَـدَّ جِـدِي يَخِـدْنَ وقد قضينا كلَّ حَرْدِ يَخِدْنَ وقد قضينا كلَّ حَرْدِ لَفَرْدَ لَعْدَدَ لَعْدَدَ لَعْدَادَ فَرَدَ لَعْدَدَ لَعْدَدُ لَعْدَدَ لَعْدَدَ لَعْدَدَ لَعْدَدَ لَعْدَدُ لَعْدَدُ لَعْدَدُ لَعْدَدَ لَعْدَدُ لَعْدَدُ لَعْدَدُ لَعْدَدَ لَعْدَدُ لَعْدَدُ لَعْدَدُ لَعْنَ فَرَعْدُ لَعْدُ فَعِيْدُ لَا فَعْدَدُ لَعْدَدُ لَعْدَدُ لَعْدَدُ لَكُونُ لَعْدَدُ فَرَدُ لَعْدَدُ لَعْدُ لْعُلْمُ لَعْدُ لَعْدُ لَعْدُ لَعْدُ لَعْدُ لَعْدُ لَعْدُ لَعْدُ لَعْدُونُ لَعْدُ لَعْدُ لَعْدُ لَعْدُ لَعْدُ لَعْدُونُ لَعْدُ لَعْدُ لَعْدُ لَعْدُونُ لَعْدُونُ لَعْدُونُ لَعْدُونُ لَعْدُونُ لَعْدُونُ لَعْدُ لَعْدُونُ لَعْلَعْ لَعْدُونُ لَعْدُ لَعْدُونُ لَعْ

#### ☆ ☆ ☆

٤١ ـ ذيل الأمالي : مُحْجِرينَ ( بتقديم الحاء وكسر الجيم بعدها ) وهو تصحيف ؛
 والصواب من الميني .

ده البغدادي : « الضّباب : جمع ضَبّ ، ومُجْحَر اسم مفعول من أجحره أي أدخله جُحْرَهُ ، وهو شق في الأرض تحتفره الهوامٌّ والسباع لنفسها لتتحصّن به »

٤٢ ـ قُمُدّ : شديد غليظ .

٤٣ \_ الضّغْن : الحقد والعداوة . أقعس : ثابت عزيز منيع . المُشعفة كالسَّمَعْد : الممتلئ غضباً المتورّم الأنف .

٤٤ ـ الميني « الضح الشمس . وإبراق حُجّة على الأصعي حيث لا يراه ، ولا يُجيز إلا البرق بمعنى التهدد »

27 ـ مُسَوَّمات : مُعلمات ؛ وسوَّمَ الرجلُ فرسَه : أي أعلمَ عليه بحريرةٍ أو بشيء يُعرف به . يَخِدْنَ : يُسْرِعْنَ ؛ والوَحد ضرب من سير الإبل والخيل . الحرُد (بسكون الراء) : القَصْد .

٤٧ ـ البغدادي : « الجمع : الجماعة والفرقة . والفرد : المنفرد . والمكاثرة :
 المغالبة بالكثرة » . الميني : « لِفَرْدِ : أي ليغلبَ فرداً ، أو الأصل كفَرْدِ »

اليومَ أَرْوَى لآتيها كا زعمَتْ بفَهُدِ قَوْمٌ عُداةً بكلّ مَسِيْلَةٍ وبكلّ نَجْدِ تابعتي إليه ولا وأبيك لا آتيه وحدي

٤٨ ـ ألا عَتَبَتْ عليَّ اليـــومَ أَرْوَى
 ٤٩ ـ وَحِمْيَرُ دونَــه قَــوْمٌ عُـــداةً
 ٥٠ ـ فــا الأحــلافُ تــابعتى إليـــه

41 ـ شرح القصيدة الحميرية : عرسي لأيتها . الدرّ المكنون : لأيتها . مجلة الدراسات الشرقية بروما :

ألا عَتَبَتْ عليَّ النــــومَ عِرْسي أَشَبُهْنــا كا زعمَتْ بفهـــد ؟
٥٠ ـ الإصابة والدرّ المكنون : ( ما يعني إليه ) وهو تصحيف . مجلة إسلاميكا : مانعتي .

د فهد الحميري: ذكره المدائني في مَنْ كتب إليه النبي عَلِيْكُم من أقيال أهل الين مَن أسلم . وكان ملكاً عظيماً يُجْبى إليه من بلاد الحبش إلى جزيرة زَيْلَع وجزيرة بَرْبَر وجميع الين . وفي نسب فهد وفي أساء مَنْ كتب إليه النبي عَلِيْكُم من ملوك حمير خلاف واضطراب . انظر: الاشتقاق ٢٥٠ ـ ذيل اللآلي ٧٠ ـ الإصابة ١ / ٨٨٠ و ٢٠٠ . ثرح القصيدة المحميرية ١٠٠ ـ الإكليل ٢ / ٢٦٣ ، ٨ / ١٦٢ ، ١٠٠ / ١١١

٤٩ ـ قوم : خبر ثان . والمسيئلة المكان الذي يسيل فيه الماء . والنَّجْد ما ارتفع من الأرض .

( 77 )

بيت من نسيج النصّ السابق تفرّد البكريّ بروايته:

« وافر » د الحَواضِرُ ماءَ قومي فأصبحَتِ الحَواضِرُ ماءَ نَهْدِ ١ ـ لقد كان الحَواضِرُ ماءَ نَهْدِ

كاد هذا النصّ يكون أكثر النصوص اضطراباً فيا بين أيدينا من شعر عرو: فقد روى الجاحظ بعضه في كتاب الحيوان منسوباً إلى عرو، ثم ـ في موضع آخر من الكتاب نفسه ـ روى بعضاً آخر منه ونسبه إلى دُريد بن الصّة . وآلَ الأمرُ لـدى الأصبهانيّ إلى اختلاط حقيقي بين النصّين ؛ إذ روى في الأغاني الأمرُ لـدى الأصبهانيّ إلى اختلاط حقيقي بين النصيّن ؛ إذ روى في الأغاني (١٠ / ٢٦ ) خمسة أبيات عقب عليها بقوله : « هذا الشعر رواه أبو عبيدة لدريد ، وغيره يرويه لعمرو بن معدي كرب ، وقول أبي عبيدة أصح . » ثم عاد في المصدر نفسه ( ١٥ / ٢٢٦ ) فذكر الشعر في مناسبة خاصة بعمرو وبدأه ببيتين وردا في مقطوعة دُريد السابقة .

ثم إنّ صاحب الاستيعاب اختار من رواية العقد الفريد حيث نُسب الشعر إلى عمرو ؛ فنقل أبياتاً وذكر أنها « من أبيات له كثيرةٍ ، وتُروى هذه الأبيات لدريد بن الصِمّة أيضاً ، وهي لعمرو بن معدي كرب أكثر وأشهر » . وتابعه في قوله هذا ابن الأثير في أسد الغابة . أما ابن الشجريّ صاحب الحاسة المعروفة باسمه فقد تابع الأصبهانيّ فوزَّع الأبيات بين الشاعرين .

فإذا ما انتقلنا إلى المناسبة وجدنا فيها اضطراباً أشد :

فقد ذكر الأصبهاني ، وتابَعَه فريق من الرواة ، أن عَمراً قال هذا الشعر في خطاب ( أُبِيّ المُراديّ ) ، على حين أجمع الآخرون على أنه قال هذا الشعر في ابن أخته ( قيس بن المكشوح المراديّ ) . وحين نبحث عن ( أُبيّ ) نجده غامض النسب ؛ إذ أعرَضَ صاحب الأغاني عن بيان نسبته إلى مُراد ، وجعله ابن الكلبيّ وصاحب العقد الفريد في ( مُسْلِية ) وهي فرع آخر من مَذْحِجَ لا علاقة له بُراد .

أمًا ( قيس ) فقد أجمعت المصادر التي روت البيت الذي غدا مثَلاً سائراً وهو

قوله: «أريدُ حِباءَهُ ويريد قتلي ... » على أن الشاعر قاله في ابن أخته قيس . وليس ما يمنع من توجيه النص إليه ، سوى أبيات تناثرت في كتاب المعاني الكبير ومعجم البكري واللسان ، لها شكل القصيدة وفحواها ، وفيها هجاء مُفْحِش لبني أعلى وأَنْعُم من مُراد ، إذ نَعَتَهم عمرو فيها بأنهم غادرون وأبناء الإماء العاهرات . ومع أن المنافسة والهجاء كانا مُتصلين بين عمرو وابن أخته قيس في الجاهلية والإسلام ، لكن المستبعد حقاً أن يُقدم الشاعر على مثل هذا الهجاء يخص به ابن أخته وأبناء عشيرته الأقربين . ثم إن نسب قيس بن المكشوح يدفع عنه هذا الهجاء ؛ فقد قيل إنّه من بَجِيلة وكان حليفاً لمراد ( اللآلي ١٥ ) ، وقيل : إنه من بني زاهر بن مُراد ، ولم يرد ذكر أنْعُم أو أعلى في سلسلة نسبه وقد أوردها صاحب بني زاهر بن مُراد ، ولم يرد ذكر أنْعُم أو أعلى في سلسلة نسبه وقد أوردها صاحب

يضاف إلى هذا وذاك ما وقع في رواية النص من زيادة ونقصان وتشت ؛ فقد مر بنا آنفا أن صاحب الاستيعاب وقد اختار بعض الأبيات و ذكر أنها من أبيات له كثيرة ، ومر بنا كذلك أن في معاني ابن قتيبة ومعجم البكري واللسان أبياتاً لعمرو من الوزن والقافية والغَرَض عينه ، لكنها جاءت مفردات وليس ثَم الشارة صريحة توضح علاقتها بهذه القصيدة ، فلا مفر إذن من سؤال لا غلك له جواباً وهو : هل الأبيات الثلاثة من هذا النص أو من نص آخر تَوْءَم ؟ ثم هنالك بيتان زادها ابن نُباتة المصري في (سرح العيون) ، إذ وجد بيتين مشهورين على الوزن والقافية ولا نسبة لها ، فتطوع بنسبتها إلى عمرو أو دريد بن الصة . أمّا المؤمداني فقد أخذ طرفاً من بيت ورد في نص آخر لعمرو ، فلفقه بعجز بيت اصطنعه له ، فزاد النص بيتاً ، وجاء من بعده نشوان الحميري فَثبّت هذه الزيادة نقله عنه .

وإذا ما ذكرنا كذلك ما وَرَدَ في الروايات المتباينة لهذا النصّ من تقديم وتأخير في الأبيات ، ثم التفاوت الذي يُحيل البيتَ الواحد إلى بيتين ، أو يكاد

يجعل البيت جديداً بكثرة التغيير فيه ؛ إذا ما ذكرنا كلَّ ذلك كلت لنا الصورة التي وُجدت عليها الأبيات في المصادر الختلفة .

هذا ما كان من أمر الاضطراب في النصّ ؛ أما النتائج التي نخرج بها من هذا كلّه فمن المكن إيجازها في النقاط الآتية :

أولاً: الاختلاط واقع لا ريب بين الشعرين: شعر عمرو وشعر دريد بن الصّة ، ويُلاحظ أنّ الأبيات المنسوبة إلى دريد وحده تمتاز بصيغة موحدة خلال الروايات ، وأنه أُخذ منها لعمرو في بعض المصادر ولم يُضَفَ إليها بالمقابل شيء من شعر عمرو ؛ وهذا ما يُسهّل فرزها من سائر الأبيات .

ثانياً: نستطيع أن نطمئن إلى أن النصّ المنسوب إلى عمرو في الأغاني هو له حقاً، وما ورد في بعض المصادر من زع نسبته إلى دُريد فبنيّ على صيغة فيها الشكّ والتضعيف. أما الأبيات الثلاثة الأخرى فقد سلمت نسبتها إلى عمرو.

ثالثاً: ويبدو أنّ صدور الشعر في ظروف متشابهة أدّى إلى ظهور نَصَّيْنِ مُتاثلين ، وسواء صحّ هذا القول أم لم يصحّ ، لا بدّ من التسليم بأن بعض هذا الشعر قيل في قيس المراديّ ابن أخت الشاعر ، وبعضه الآخر قيل في أبيّ ، الذي ينتمي - فيا أظن من أو أنعُم من مُراد .

رابعاً: وفي هذا الخليط غير المتناسق من الروايات المتباينة يبدو أصلان متايزان تقريباً، وإليها تؤول بقية الروايات وهما: رواية الأغاني ورواية العقد الفريد.

وهكذا \_ بناءً على ما ذكرتُ من نتائج \_ آثرتُ أن أعرض النصّ مُجَزَّا كا ورد في أصوله : أبدأ برواية الأغاني للشعر المنسوب إلى عمرو ، وأُثنّي برواية العقد الفريد ، ثم أختم برواية الأغاني الأخرى التي تنسب الشعر إلى دُريد . أما الأبيات المتناثرة خارج نطاق النصّ ومناسبته فقد جعلتها في نصِ تال ، للتنبيه على انفرادها من جهة ، وتكرّر المناسبة المحمّل من جهة أخرى .

# أ ـ رواية الأغاني:

وهي أصل ما رُوي في حماسة ابن الشجري ومعاهد التنصيص وخزانة الأدب ؛ ويلاقيها ، في كثير من المواضع ، ما ورد في الحيوان والإكليل وشرح الدامغة.

مناسبة القصيدة : ( الأغاني ١٥ / ٢٢٦ ) : « كان عمرو غزا هو وأبي المراديّ فأصابوا غنائم ، فادّعي أبيّ أنه قد كان مُسانداً ، فأبي عمرو أن يعطيه شيئاً ، وبلغ عمراً أنه توعده فقال في ذلك قصيدةً له أوِّها :

## « وإفر »

وأَقْرَحَ عاتقي ثِقَلُ النِّجادِ ٣ ـ تَمَنَّ انِي ليلق أَبَيٌّ وَدِدْتُ وأيهٰا منّي ودادي

١ ـ أعـاذِلَ شكَّتي بَـدني ورُمحي وكلُّ مُقَلِّص سَلس القيــــاد ٢ ـ أُعـــاذِلَ إِنَّهَا أُفنى شبــــابي

١ ـ الكشاف والبحر المحيط وتنزيل الآيات : بدني وسيفى .

٣ \_ الخزانة : ليقتلني . الإكليل وشرح الدامغة : تمنّى أن يلاقيني أبيّ .. وأين ذا

١ ـ الشِّكَّة ( بالكسر ) : السلاح . البِّدَن : الدرع . فَرَسّ مقلِّص ( بكسر اللام): طويل القوائم مُنضم البطن.

٢ ـ أقرحه : أحدَثَ به قروحاً وهي الجراحات . العاتق : ما بين المنكب والعنق . النِّجاد : حمائل السيف .

٣ ـ أراد أن أبيّاً تمنّى أن يُلاقيه خالياً حتى يبلغ ما في نفسه منه ، من قتل أو غير ذلك ، وتمنَّى عمرو أن يلاقي أبياً فقال : وددتُ أن ألاقيه وأبين منَّى ما أتمنَّاه ؟ و ( ما ) زائدة ، ويجوز فتح الواو من ودادي .

٤ ـ ولـو لاقيتَني ومعي ســلاحي ٥ ـ أريــدُ حبــاءَهُ ويُريـــد قتلي وتمام هذه الأبيات:

٦ - تَمَنَّانِي وسابغتي دِلاصً

تَكَشُّفَ شَحْمُ قَلْبِكَ عن سَوادِ عَــذِيرَكَ من خليلِـكَ من مُراد

كَأْنَّ قَتيرَهـا حَدقُ الجَرَاد

خَرُوسُ الحِسِّ مُحْكَمَـــــةُ السِّراد

كأنّ سكاكها حَسدة الحراد

٤ ـ خزانة الأدب وشرح السيرافي : فلو لاقيتني للقيتَ قِرْناً وصَرَّحَ .

٥ ـ الأغاني ( رواية ثانية ) وحماسة ابن الشجري ومعاهد التنصيص : حياته .

٦ ـ الحيوان:

تمنّــــــــاني وســـــــابغتى دلاصّ مُضـــــاعفــــــةٌ تخيّرهـــــــا سُلَيْمٌ

الإكليل وشرح الدامغة :

أُكفكفُ فَضُلَهِ التّحتَ النَّحِ الدّ الأشباه والنظائر : وكلّ مفاضةٍ كالنَّهي زَغْفٍ ؛ وهذا صدر بيت آخر لعمرو ( انظر ق ٢١ ب ١٣ ) ولعلِّ الخالديِّين وَهما فَخلَطا بين البيتين .

٤ ـ سواد القلب : دمه .

٥ ـ الكتاب : « الحباء ، بكسر الحاء ، العطيّة . عَذِيرَكَ : ذهب سيبويه إلى أنه مصدر نُصِبَ بدلاً من اللفظ بالفعل ، يقول : أريد حباءه ونفعه مع إرادته قتلى وتمنّيه موتي فمن يعذرني منه ؟ »

وقد كان عليّ رضي الله عنه إذا نظر إلى ابن مُلْجَم تَمَثَّلَ به ، كَا تَمثَّلَ به عُبيد الله بن زياد وأبو العباس السفّاح وهارون الرشيد ( انظر مقاتل الطالبيّين ٣١ ، ٩٩ - الإعلان بالتوبيخ للسخاوي ٣٥٦ ) . وأصل هذا المعنى لعمرو ثم تبعه الشعراء ( انظر اللآلي ٦٢ ، ٦٢ \_ الخزانة ٤ / ٢٨٠ )

٦ ـ السابغة : الدرع الفضفاضة . دِلاص : برَّاقة ملساء ليَّنة . القتير : رؤوس مسامير الدّرع ؛ شبّهها بحَدَق الجراد .

٧ \_ وسيفي كانَ من عهد ابن ضدٍّ ١٠ ـ إِذَا ضُربَتُ سمعتَ لهـا أَزيـزاً

تَخَيَّرَهُ الفتي من قــوم عــادِ ٨ ـ ورُمحي العنبريُّ تَخالُ فيه سِناناً مثلَ مِقباس الزِّنادِ ٩ ـ وعِجْلِزَةٌ يَـزِلُّ اللَّبُـدُ عنها أَمَرَّ سَرَاتَها حَلَـقُ الجيادِ كَوَقْع القَطْر في الأَّدُم الجلد

٧ ـ في الأغاني : صدّ « بالصاد المهملة » وهو تصحيف . الجمهرة واللسان والتاج : وذو النونين من . الاشتقاق والإكليل وشرح الدامغة وشرح ما يقع فيه التصحيف وشرح القصيدة الحميرية ومنتخبات في أخبار اليمن : وسيف لابن ذي قَيُّفانَ عندي . الإكليل : من طبع عاد . شرح الدامغة : من صنع عاد .

وزاد الْهَمْداني بعده ـ في الإكليل وشرح الدامغة ـ بيتاً مُلفَّقاً ؛ وتابعه نشوان الحميري في شمس العلوم فروى هذا البيت:

يَقُدُدُ البَيْضَ والأبددانَ قَددارَ قَددارِ وصدره مضى في قصيدة سابقة ( انظر : ق ١٦ / ب ٤ )

٩ ـ الإكليل وشرح الدامغة : ينازع خلقها خلق الجياد .

١٠ ـ الإكليل وشرح الدامغة : إذا ركضتُ سمعتَ لها وئيداً ... في الأَدُم الجدادِ .

٧ \_ الجمهرة : بنوضدٌ قبيلة من عاد .

٨ ـ المقباس : ما قُبِست به النار . الزِناد : العود الأعلى الذي يُقتدح به النار.

٩ ـ العجلزة ـ بكسر العين واللام وبفتحها ـ : الفرس الشديدة الخلق . أمرّ : من إمرار الحَبْل وهو إحكام فتله . سَرَاتها : ظهرها . حلق الجياد : لم أقف لها على معنى مناسب ؛ ولعلها تصحيف ( مَلَق) وهو ألطف الحُضْر وأسرعه .

١٠ ـ الأزيز : صوت غليان القدْر . الأدُّم ؛ بضّتين : جمع أديم وهو الجلْد . الجلاد : اليابسة الصلبة ؛ شَبَّهَ حفيفَ جَرْيها بوَقْعِ القَطْر .

# ١١ -إذن لوجدت خالَك غير نِكْسٍ ولا مُتَعلِّماً قَتْلَ السوحاد ١٢ - يُقلِّبُ للأمور شَرَنْبَثاتٍ بأظفارٍ مَغَارِزُها حِداد

١١ \_ الخزانة : للقيت عمَّكَ .. ولا متعلِّم قتلي .

الإكليل: فقد لاقيت خالك .. ولا متعلّم قتل الأعادي .

شرح الدامغة : فقد لاقيتَ جَلْداً .. ولا متعلّم طعن الأعادي .

١١ ـ النِّكُس : الضعيف . الوِحاد : المنفردون ؛ جمع وَحَد . يقول : لا أحملُ على المنفرد ، وإنما أحملُ على الكتيبة .

١٢ \_ شَرَنْبَثَات : جمع شَرَنْبَثة ؛ وهي الكفّ الغليظة . وفي قافية البيت إقواء .

### ب ـ رواية العقد الفريد:

وصَحَّ اعتبارها أصلاً ثانياً للنصّ إذ كانت رواية متيزة تمثّل أقصى الانحراف عن الرواية السابقة في ترتيب الأبيات وروايتها ؛ حيث اختلط فيها أربعة أبيات من شعر دريد وخمسة من شعر عمرو ، وزيد بيتان جديدان وتغيّر الترتيب ، ووُجّه الخطاب لقيس بن المكشوح المراديّ . ثم إنَّ هذه الرواية أبعد تاريخاً من رواية الأغاني ( توفي ابن عبد ربّه سنة ٣٦٨ هـ ، وتوفي الأصبهاني سنة ٣٥٦ هـ )

وبدا أن بعض الرواة قد تابعوها من قريب ؛ إذ اختار منها صاحب الاستيعاب ستة أبيات و زاد عليها بيتاً آخر وتابعه في روايته : مصنفو أُسد الغابة وعيون الأثر والبداية والنهاية والإصابة ؛ وصاحب الإصابة ممن طالعوا ديوان عمو . كا التقى بها في مواضع من النص ما رواه ابن قتيبة والمرزباني والخالديّان والبكريّ وصاحب الحاسة البصريّة وآخرون .

ولا بدّ من الإشارة إلى الروايات الهامشيّة المدرجة تحت رواية الأغاني السابقة ورواية العقد هذه ؛ فقد يُنبّه تكررها هنا وهناك على أوجه أخرى في الرواية

قويّة ، لكنّ الإشفاق من تفتيت النصّ هو الذي دعا إلى الاقتصار على هذين الأصلين وإدراج البقية في الهامش .

العقد ١ / ١٢٠ : قال عمرو بن معديكرب يصف صبره وجَلَدَهُ في الحرب :

بَـزّي ورُمحي وكلُّ مُقلِّصٍ سَلِسِ القيـــادِ
فنى شبــابي إجـابتي الصَريخ إلى المُنادي
نق سُلَّ جسمي وأقرَحَ عاتقي حَمْـلُ النَّجادِ
م القوم حِلْمي ويفنى قبــل زادِ القــوم زادي
بتُ له حديث بديع ليس من بِـدَع السَّـدادِ
بتُ له حديث وَدِدْتُ وأينا منّي ودادي
ابغتي قيصي كأنَّ قَتِيْرَهــا حَــدَقُ الجرادِ

ا عادل عُديّ بَرْي ورُحي
 ا عادل عُديّ بَرْي ورُحي
 ا عادل إنّا أفنى شباي
 مع الأبطال حتى سُلَّ جسمي
 ويبقى بعد حِلْم القوم حِلْمي
 ومن عَجَبٍ عجبتُ له حديث
 تَمَنَّى أَن يسلاقيني قُييسً
 تَمَنَّى أَن يسلعتي قيصى

١ ـ الشعر والشعراء وعيون الأخبار والأشباه والنظائر ومعجم الشعراء : أعاذل شكتي بدني .
 بدني . الحماسة البصرية : شكتي سيفي . الاستيعاب وتوابعه : عدّتي بدني .

٢ ـ الشعر والشعراء وعيون الأخبار والأشباه والنظائر ومعجم الشعراء وأضداد ابن
 الأنباري والحماسة البصرية : ركوبي في الصريخ .

٣ ـ الحماسة البصرية (نسخة نور عثمانية) : مع الفتيان حتى كَلَّ جسمي ـ والشعر منسوب إلى دُريد .

٤ ـ الحماسة البصرية : وينفد .

٦ ـ ظنَّ مُحقَّقو العقد الفريد أن اسم قُييس تحريف فاستبدلوه ( بأبيّ ) نقلاً عن الأغاني ، وأثبتً ما ورد في أصول الكتاب . وفيه كذلك رواية ثانية للبيت في ( ٣ / ٣٩٧ ) : تمنّاني ليلقاني أبيّ . التنبيه واللآلي : تمنّاني ليلقاني قييس .

وزيد بعده ـ في الاستيعاب وتوابعه ـ بيت آخر هو :

فن ذا عـــاذري من ذي سَفــاهِ يَرودُ بنفســـه شَرَّ المَرَادِ ٧ ـ المعانى الكبير : دلاصٌ كأن سكاكها . التنبيه واللآلى :

مَنَّانِي وَسَابِغَانَ مَّيْصِي خَرُوسُ الحِسَّ مُحْكَانَ السِرادِ مَخْكَانَ مَنْ مُحْكَانَ مُخْكَانَ السِرادِ مُضَاعَفَ مَّ تَخْيَرَهِا سَلَيْمٌ كَأَنَّ قَتيرَهِا حَادَقُ الجِرادِ

٨ ـ وسيف من لَدُن كنعان عندي
 ٩ ـ فلو لاقيتني لَلَقِيْتَ ليشاً
 ١٠ ـ ولاستيقنت أنَّ الموت حقً
 ١١ ـ أريد حَياتَهُ ويُريد قتلي

تُخُيِّر نَصْلُهُ من عهدِ عدادِ هَصُوراً ذا ظُباً وشَباً حِدادِ وصَرَّحَ شحمُ قلبِكَ عن سوادِ وصَرَّحَ شحمُ قلبِكَ عن سوادِ عَدْيُرَكَ من خليلك من مُرَادِ

٨ ـ العقد ( رواية ثانية : ٣ / ٣٧٠ ) : وسيف لابن ذي قَيفانَ عندي .

٩ \_ الحماسة البصرية :

ولــــو لاقيتني ومعي ســـلاحي تكشّف شحم قلبــك عن سـوادِ الساء الموحّدة ) ١١ ـ معجم الشعراء والتنبيه واللآلي وعيون الأثر: حباءه ( بالباء الموحّدة )

### ج ـ رواية الأغاني الثانية :

ماكنتُ لأُثبت هذه الرواية التي تجعل الشعر لدُريـد بن الصّة ـ والأولى بهـا ديوانه ـ لولا أنها تُثبت ماذهبتُ إليـه من اختلاط شعر عمرو بشعر دُريـد ؛ توضح سبب تردّد الرواة في نسبة النصّ ، وتبيّن وجه الاختلاط بين الشعرين .

وهذه الأبيات التي رواها الاصبهانيّ عن أبي عُبيدة : أورد الجاحظ البيتين الأوّليِن منها في الحيوان ، ونقلها ابن الشجري بتامها . وأطبق الثلاثة على أنها لدريد ، ونسبوا الشعر الآخر إلى عمرو ( انظر الرواية الأولى )

ولقد وهم أبو تمّام في عزو البيتين : الشالث والخامس ( في الوحشيات ) إلى عمرو ؛ إذ كان الشالث ممّا تفرّدت به رواية أبي عُبيدة هذه ، وهو يروي الشعر لدُريد ، « وقول أبي عُبيدة أصحّ »

#### مناسبة القصيدة:

( الأغاني ١٠ / ٢٦ ) : « أخبرني هاشم بن محمد قال : حدثنا دَمَاذ عن أبي عبيدة قال : قالت امرأة دُريد له : قد أسننْتَ وضَعَفَ جسمُكَ وقُتل أهلُكَ وفنيَ شبابك ، ولا مال لك ولاعدة ، فعلى أي شيء تُعوّل إن طال بك العُمر ؟ أو على أي شيء تُخلّف أهلك إن قُتلتَ ؟ فقال دُريد :

نى شبابي رُكوبي في الصَّريخ إلى المُنادي كَلَّ جسمي وأَقْرَحَ عاتقي حَمْلُ النِّجادِ اللَّهِ اللَّ حسمي اللَّه أحبُّ إليَّ من مال تسلادِ الله ورمحي وكلُّ مُقلِّصٍ شَكِسِ القِيادِ القومِ حِلْمي ويفنى قبل زادِ القومِ زادي

۱ - أعادل إغا أفنى شبابي
 ٢ - مع الفتيان حتى كَلَّ جسمي
 ٣ - أعادل إنه مال طريف
 ٤ - أعادل عُدَّتي بَدني ورُمي
 ٥ - ويبقى بعد حِلْم القوم حِلْمي

١ \_ حماسة ابن الشجري : ركوبي في الصباح .

٢ ـ الحيوان : خَلَّ جسمي . بهجة المجالس وحماسة ابن الشجري : سُلَّ جسمي . بهجة المجالس : حَبْلُ النجاد .

٤ ـ حماسة ابن الشجري : عدتي بزّي وسرجي .. سلس القياد .

### ( 48 )

وجدتُ هذه الأبيات منثورةً في المعاني الكبير ومعجم البكري واللسان وسرح العيون ، وقد يصلها بالنصّ السابق مافيها من ذكر المراديّين مع اتحاد الوزن والقافية ، لكنّي أفردتُها هنا لأسباب ذكرتُها هناك ( انظر مقدمة النصّ السابق ) والأبيات الثلاثة الأولى لعمرو لم ينازعه فيها أحد ، أما الأخيران فقد أضيفا في وقتٍ متأخّر ؛ عزاهما ابن نُباتة إلى عمرو أو دُريد .

« وافر »

١ ـ ألا غَدرَتْ بنو أعلى قدياً وأَنْعُمُ ، إِنَّهِ ا وُدُقُ الْكَزَادِ

١ ـ تــاج العروس: « أنعُم ، بخمّ العين ، بن زاهر بن عمرو ، قبيلـــة في مُراد » . قلت : وأعلى كذلك في مُراد ( انظر شرح الدامغة ق ١٤٤ )

المعاني الكبير: « قال ابن الكلبي: لايشرب أحد من مائهم إلا استودَق »

( اللسان / وَدَقَ ) : « قال أبو عُبيد في باب استخذاء الرجل وخضوعه واستكانته بعد الإباء : يُقال وَدَقَ العَيْرُ إلى الماء ، يقال ذلك للمستخذي الذي يطلب السلام بعد الإباء » . المَزَاد : جمع مَزَادة ؛ وهي الظرف الذي يُحمل فيه الماء .

٢ ـ ومن يشرب عاء العبل يغدر على مـــاكان من حُمّى وراد
 ٣ ـ وكنتم أعبُــداً أولادَ غَيْــلِ بني آم مَرَنَ على السّفـــاد

☆ ☆ ☆

٤ ـ لقد أسمعت لوناديت حيّاً ولكن لاحياة لمن تُنادي
 ٥ ـ ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفُخ في رَمَاد

٢ ـ في الأصل: يعذر ( بالعين المهملة والذال المُعجمة ) وهو تصحيف.

٢ معجم البكري : « العَبْل ، بفتح أول ه وإسكان ثانيه ، نهر لمراد بالين
 لايشرب منه أحد إلا حُمَّ »

٣ ـ الأعبد : جمع عَبْد . الغَيْل : هو أن تُرضع المرأة ولدها على حَبَل ، وإذا شربه الولـدُ ضَوِيَ واعتـلً عنـه . آم : جمع أمَـة ، وهي المملـوكـة خـلاف الحرّة . السّفاد : نَزْو الذكر على الأنثى .

٤ ـ مَثَل يُضرب لمن يُوْعَظُ فلا يقبل ولايفهم .

( 40 )

رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق عن ابن إسحاق قال :

« فلما فتح الله للمسلمين يوم القادسية على عدوّهم وأصابوا عسكرهم ومافيه ؛ أقبل سعد على الناس يقسم بينهم الأموال ويعطيهم على قدر ماقرؤوا من القرآن ، فأرادَ التقصير ببشر بن ربيعة الخثعميّ وبعمرو بن معدي كرب ... وكانوا أشدً أهل العسكر ولم يكونوا بلغوا في القرآن ، فأبوا أن يأخذوا قسمته إلا أن يُفضّلهم على الناس ، فقال عمرو :

خيالٌ هاج للقلب ادّكارا ؟ وشامات المَرابع والدّيارا وشامات المَرابع والدّيم الغِزارا سُقُوا الأرصاد والدّيم الغِزارا فقد كَذَبَت أليّتُهُ وَجَارا عَلَيَّ فقد أَلَى ذَمّا وعارا وأنت كخامع تَلِجُ الوجارا

١ - أمن ليلى تَسَرَّى بعد هَدْءٍ
 ٢ - يُدْكِرني الشبابَ وأُمَّ عرو
 ٣ - وَحَيّاً من بني صَعْبِ بن سعد
 ٤ - ألا أبلغ أمير القوم سعداً
 ٥ - وحَرَّق نابَهُ ظُلماً وجهلاً
 ٢ - هُبلْتَ لقد نسيتَ جلادَ عمرو

٤ ـ في الخطوطة : أمير المؤمنين ؛ ولا يصحّ الوزن معها .

٦ ـ نظام الغريب : وأنتَ كجُبّاً يلجُ الوجارَ ؛ ولم يرد في المعجات ( الجُبّاً ) بعنى
 ( الضبع ) .

١ \_ بعد هَدْءٍ : بعد هزيع من الليل .

٢ \_ الشامات : جمع شامة ؛ وهي الأثر الأسود في البدن وفي الأرض .

٣ \_ صَعْب بن سعد : أبو زُبَيْد بن صعب بن سعد العشيرة بن مَذْحِج .

الأرصاد : جمع رَصَد ، بالتحريك ، وهو المطر يأتي بعد المطر . والدِّيم : جمع دِيْمَة ؛ وهي المطر الدائم . الغِزار : جمع غزيرة .

٤ ـ الأُليَّة : اليمين . جارَ : ظَلَم .

٥ \_ حَرَقَ نابه : سَحَقه حتى سُمع له صريف ؛ وذلك من غيظٍ أو غضب .

٦ ـ هَبِلْتَ : دعاءً عليه بأن تَهْبَلَه أمَّه أي تثكله . الجِلاد : الضرب بالسيف في القتال . الخامعة : الضبع ؛ إذ هي تظلع . والوجار : جُحرها .

٧ \_ أطاعنُ دونَكَ الأعداء شَزْراً وأغشى البيْضَ والأسَــلَ الحرارا ٨ ـ بباب القادسيّـة مُستميتــاً ٩ ـ أكُرُّ عليهمُ مُهْري وأحمي ١٠ ـ جـزاكَ الله في جنبي عُقـوقــاً

كليث أُرَيْكَــةِ يــــأبى الفرارا إذا كرهوا ـ الحقائق والذِّمارا وبعد الموت زَقُّوماً ونارا

٧ ـ نظام الغريب: ورد صدر البيت مع عجز البيت الثامن كذا:

أَطَاعنُ دونِكَ الابطالَ شَزْراً كليثِ أَبِاءَتين يَشُاقُ زارا

٧ - البيض والأسل : السيوف والرماح . الحِرار : جمع حَرّى ؛ يريد العطشي للدماء.

٨ ـ معجم البلدان : « قال الأصمعيّ : أَرَيكة ( مصغّر ) ماء لبني كعب بن عبد الله بن أبي بكر بقرب عَفْلان ؛ وهو جبل بنجد » .

٩ - الحقائق: جمع حقيقة ؛ وهي مايحق على الرجل أن يحميه ، وكذا الذِّمار .

### ( ٢٦ )

هذه الأبيات المتناثرة في كتاب الغزوات وتاريخ الطبري والمغتالين وشرح الـدامغـة مَّـا قـالـه عمرو في تعنيف ابن أختـه قيس بن المكشـوح المراديّ ؛ لغــدره بالأبناء وقتله داذَوَيْه غِيْلَةً ، ويذكر فراره من فيروز خلال حروب الرِّدة .

روى ابن حُبَيْش في الغـزوات : « عن عبـد الرحمن بن خلف قـال : خرج داذَوَيْ إلى (ثات ) فدعاه قيس بن المكشوح إلى منزله ، فسقاه الخر ثم غدر به فقتله . » وقد عَذَلَه في ذلك عمرو وعيّره أكثر من مرّة ( انظر ق ١٩ )

من الأبطال وانتسف الديارا ولكنُ بعد ما شرب العُقارا ولكن داذَوى فَضَحَ الـذِّمـارا وأَضْرَبَ في جُمـوعكُمُ استجـــارا

١ \_ سَبَى الأَطفالَ واجتزَّ النَّواص ٢ ـ فلم يقتلُــهُ مُستلمــاً مُفيقـــاً ٣ \_ فمـــا إِنْ داذَوَى لَكُمُ بفخر ٤ \_ وفيروزٌ غَــداةَ أصــاب فيكم

١ \_ الغزوات : واحتزّ ( بالحاء المهملة ) . من الأطفال .

٢ \_ الغزوات : مستاماً حنيفاً .

٣ \_ أسماء المغتالين وشرح الدامغة : دادَّوَي ( بالدال المهملة )

٣ \_ الذِّمار : مايلزم الرجل حفظه وحمايته .

### ( YY )

قالها وقد حُرم الزيادة في العطاء بعد توزيع غنائم القادسيّة ؛ إذ لم يكن من حَمَلَة القرآن . ( انظر الأغاني ١٥ / ٢٤٢ ) .

« بسيط »

١ - إذا قُتلنا ولايبكي لنا أحد قالت قريش ألا تلك المقادير نُعطَى السويَّةَ مَّا يُخْلِصُ الكِيْرُ ولا سَويَّةً إِذ تُعطى الدنانيرُ

٢ \_ونحن بالصف إذتَ دمَى حَواجبُنا ٣ ـ نُعطَى السَويَّةَ من طعنِ له نَفَذُّ

١ ـ شرح الدامغة : ولم يبكي . الحور العين : ولم يبك .

٢ ـ شرح الدامغة : في الصف .

٣ ـ الحور العين : له بُعُد .

١ \_ المقاديد : الأقدار .

٢ \_ ما يُخلص الكِير : كناية عن السيف . السويّة : العدل ؛ أراد : ننال في المعركة حظَّنا من ضربات السيوف بالسويّة فتسيل دماؤنا على وجوهنا .

٣ \_ طعنة لها نفذ: نافذة .

ذيل الأمالي ١٤٧: «قال الأصعي : اجتمعت زُبَيْد ومُراد وخَثْعَمُ وثُهالة ودَوْس من الأَزْد فقاتلوا بني عامر وجُشَم وسُلَيْاً ونصراً حيث أتوهم ، فهُزمت عامر ومَن معها وأُصيبت عين عامر بن الطُفَيْل وقُتل فيها مُسْهِر بن قَنَان الحارثي ، فقال عمرو بن معدي كرب :

« رمل »

١ - ولقد أجمع رِجْلَيَّ بها حَدَدَ الموتِ وإنِّي لَفَرورُ 
 ٢ - ولقد أعْطِفُها كارهة حين للنفس من الموت هريرُ 
 ٣ - كلُّ ماذلك منّي خُلُق وبكل أنا في الرَّوْع جديرُ

١ - الأشباه والنظائر والبُرْصان والعُرْجان : ولقد أملاً . الفاضل : ولقد أرفع .
 المثل السائر : وإنيّ لقرور ( بالقاف ) . معاني ابن قتيبة : ويروى وإنيّ لوقور .

٢ - تاريخ ابن عساكر: ولقد أصرفها. فصل المقال: حين للقوم. البرصان:
 فرير.

٣ ـ الأشباه والنظائر وذيل الأمالي ونسخة الآستانة من العقد الفريد : في الحربِ .

١ - شرح المرزوقي : « أجمع رجليًّ : أي أستحث فرسي ، والضير من قوله بها للفرس . والمعنى أركضها وأستدرُّ جريها ذهاباً في الفرار واحترازاً من الموت إذا كان الهربُ أغنى وإلى مراغمة العدوّ أدعى »

٢ - المرزوقي : « أي أعطف الفرس وهي كارهـة ؛ في الـوقت الـذي تهرّ النفس وتضج من شدّة البلوى »

٣ ـ المرزوقي : « أي كلّ ما وصفتُ عادةٌ منّي وطبيعة ؛ وبفعل كلّه أنا خليق في الرُّوع »

### ٤ ـ وابن صُبْح سادراً يُوعِدني ماله في الناس ما عِشْتُ مُجيرُ

٤ \_ الاشتقاق : ماله ماعشتُ في الناس مُجير .

٤ ـ شرح التبريزي: (ابن صبح) فيه قولان: أحدهما أنه رماه بأنه لغير رشدة؛ أي حملت به أمّه وقت الصبح من أغار على قبيلته فنسبه إلى الصبح. والآخر أنه يستهزئ به أي يُغير وقت الصبح كا يفعله الشجاع فَنسَبه إليه كا قالوا ابن الحرب وابن الفيافي.

ذيل الأمالي : « ابن صبح هو أبيّ بن ربيعة بن صبح بن ناشرة بن الأبيض بن كنانة بن مصلية بن عامر بن عمرو بن عُلّة ؛ قاله ابن الكلبيّ » .

الاشتقاق : « هو أبيّ بن معاويـة بن صُبح ؛ من رجـال سعـد العشيرة ؛ كان فارساً وإيّاه عنى عمرو بهذا البيت »

( ۲۹ )

رواها القاضي التنوخيّ (ت ٣٨٤ هـ) في كتاب الفَرَج بعد الشدّة ونقل ابن الشجريّ في حماسته الأبيات الستة الأولى عن كتـاب الأغـاني ، ولم يثبت في الأخير (طبعة دار الكتب) سوى البيتين الأوّلين فقط في أثناء ترجمة ابن جامع .

المناسبة:

خرج عمرو في خيلٍ من زُبَيد ، فبينا هو يسير إذ سمع رجلاً يُنشد مُستغيثاً به ، فعلم أنه أسير في بني مازن بن صعصعة ، فاقتحم على القوم وحده ولم يـزل يقاتلهم حتى افتك الأسرى .

سمعتُ نداءً يصدعُ القلبَ ياعمرو نُناطُ على وَفْرِ وليس لنا وَفْرُ هَوَازِنُ فانظرُ ماالذي فَعَل الدهرُ سريع إليم حين يَنْصَدعُ الفجرُ على الطَّف حتى قيلَ قد عُقِرَ المُهْرُ ولم يُنْجِهمْ إلاَّ السَّكينةُ والصَّبْرُ أخاالبطش إنَّ الأَّمْر يُحْدِثُهُ الأَمْرُ وبين طِعاني اليومَ ما دونَهُ فِتْرُ وَوَهْبٌ وسفيانٌ وسابعُهم وَبْرُ الم ترني إذ ضمني البلسد القفر القفر القفر القفر القفر المنت المن

١ - الأغاني ( دار الكتب ) : ألم تَر لما ضمني . الأغاني ( دار الثقافة ) وحماسة ابن الشجري : ألم تَرَ لما ضَمّنا .

٢ ـ الأغاني ( دار الكتب ) : نُـزار على وفر . الأغاني ( دار الثقافة ) وحماسة ابن الشجري : أجرنا .

٣ ـ الأغاني ( دار الثقافة ) وحماسة ابن الشجري : صنعَ الدهر .

٥ ـ الأغاني ( دار الثقافة ) وحماسة ابن الشجري :

وأقحمتُ نفسي حين صــادفتُ غِرَّةً من القـــومِ حتى قلتُ ... الفرج بعد الشدّة (ط. بيروت): قد قُتل المُهُرُ .

٨ ـ الفرج بعد الشدة ( ط . بيروت ) : وبين طعاني ضارباً عنهمُ فِتْرُ

٢ ـ ناط الشيء ينوطه نَوْطا : علقه . وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه أي عال كثير فقال : إنّي لأحسبُكم قد أهلكتم الناس فقالوا : والله ماأخذناه إلا عفواً بلاسموط ولا نَوْط ، أي بلا ضرب ولاتعليق ( النهاية و اللسان : نوط ) قلت : ومعنى التعليق هنا الشد بالوثاق . الوفر : المال الكثير .

٥ ـ الطُّف : ساحل البحر ، وسفح الجبل أيضاً ( اللسان ) .

٨ ـ الفِتْر : مابين طرف السبّابة والإبهام إذا فتحتها ( اللسان ) .

هذه المقطوعة ممّا تفرّد الهَمْدانيّ بروايته ؛ ذكرها في شرح الدامغة ونقل بعضها في الإكليل . قالها عرو بمناسبة يوم الغُمَيْر بين عَوف من خَوْلان وبني سلّم ( شرح الدامغة ٥٥ ) ، وقد شهد عمرو ذلك اليوم حليفاً لبني عوف ، وغاب العباس وصرع أخوه عُهارة بن مرداس السّلَميّ يومذاك ، وقد كان وقع الحادث ألياً على العباس فرثى أخاه بأبيات تجدُ بعضاً منها في ديوانه ( ص ١٣٧ )

« كامل »

لَهَوى وقد خُضِبَ الجبينُ بعُصْفُرِ والبيضُ تعلو فوقه بالمنشرِ عَضَّ الحسامُ جَبينَه لم يُقْبَرِ سُودُ اللِّحى من عاتِكِ مُتَحيِّر مشل النعام مَخَافةً للأشقرِ وسُلَمُ صَرعى في العَجَاج الأَكْدَرِ بأخي الْهَزاهِزِ تحت نَجُدِ المَنْظَرِ

١ - لو كان عباس هنالك حاضاً
 ٢ - ولقد صبَحْتُ بها عُارةَ غُدوةً
 ٣ - ولقد تركتُ أبا تميم بعد ما
 ٤ - في فتية من قومه خُضبتُ لهم
 ٥ - ليّا وقعنا في التنازُلِ خَفْخَفَتْ
 ٢ - ثم استر القوم فصوق ركابهم
 ٧ - نالوا بثأرهِم وفاز رئيسُهمُ

٧ ـ الإكليل : بأخي المكارم .

١ ـ العُصفر : صبغ أحمر ؛ أراد به الدُّم .

٢ ـ صَبَحْتُهُ : أتيتُه صباحاً . المنشر : غير معروف ولعلها المِنْسَر « بالسين » وهو القطعة من الجيش .

٤ \_ العاتك : شديد الحُمرة . والمُتحيّر المُتردّد في مكانه ؛ أراد به الدّم .

ه \_ خَفْخَفَتْ : صَوِّتَتْ ، والأشقر من الدّم : الذي قد صار عَلَقاً .

٦ ـ العَجَاج : الغبار . الأكدر : الذي في لونه كُدْرة ؛ وهي مانحا نحو السُّواد والغُبْرة من الألوان .

٧ ـ الهزأهز : الحروب والشدائد . نجد المنظر : غير معروف .

١٠ ـ فهوى لقُطْرَيْهِ بأَفْحش ضربةٍ

٨ ـ جعله في الإكليل بيتين اثنين : للا اعتزى بابيه شد أمامه مثل القراطي المسوّب في السدّجي ١٠ ـ الإكليل: أبصرتُــه كالجــذع يهـوي مُعــدمـــاً

٨ ـ لمَّا انتمى لأبيه شـدًّ بصـارم يَفري الجمــاجمَ تحت زَرْدِ المِغْفَر ٩ \_ فكساهُ قَدْرَ الشِّبْر منه فانْكفَا شَطْرَيْن من مُتَيمِّن ومُيَسَّر من كف رئبال العرين غَضَنْفُر

عهنَّ د صافي العقيقة مُبتر يَفرى الجميل الجميل عن زرّ المغْفَر من كفّ رئبــــالِ يــــزيرُ غَضَنْفَر

٨ ـ شدَّ : حَمَلَ عليه في الحرب . المغفّر : زَرَدٌ يُنسج من الـدروع على قَـدْر الرأس يُلبس تحت القلنسوة .

١٠ \_ القُطر \_ بضمّ القاف \_ : الناحية والجانب .

### ( 71 )

الإكليل : « المُجالح بن عمرو ، كان فارس هَمْدان في عصره ، وهو الـذي أسر عمرو بن معدي كرب ومَنَّ عليه فقال عمرو:

« طویل »

١ ـ لعمري لقد مَنَّ المُجالِحُ مِنَّةً عَلَيَّ فنُعاها لــ أُخرَ الــدُّهرِ

الإكليل: « قَتَلَتْ زُبَيْد عبد الله بنَ ثُمامَة بن الأسفعِ ، فغزتها أَرْحَب فأذرعتْ فيهم القتل ، فقال عمرو :

« وافر »

عَقَرْتُمْ خيلَنـــا وقتلتمـونــا بشيـخ كان أُزْمَـعَ بـانتحــار

أبيات متفرّقة في « المعاني الكبير » و « معجم البكريّ » يبدو أنها من قصيدة واحدة ، والإشارة إلى « يوم صَعْدة » فيها سترد ثانيةً في سينيّته التي قالها عناسبة « يوم تَثْليت » بين مَذْحِج وسُلَم .

### « طویل »

ونحنُ هَـزَمْنا الجيشَ يـومَ بَـوَارِ من النَّقْع شيـخٌ عـاصبٌ بخارِ ألا يـالعمرو بعـدهـا لِشَـوارِ فجئنَ ومـا يَعْدُونَ غيرَ عِــذارِ صياحَ النَّدامي حول بيت تِجَـار ١ - ونحن هَزَمْنا جيشَ صَعْدَةَ بالقَنَا
 ٢ - جَوَافِلَ حتى ظلَّ جُندٌ كأنّه
 ٣ - ولو جئنَ يحملْنَ الحديد بنا معاً
 ٤ - ولكنّها قيْدت ْ بصَعْدةَ مرةً
 ٥ - لَصاحَت ْ تُنادي الهامُ منهم بأرضنا

١ ـ معجم البكري: بَوَار: ملك من ملوك الين.

٢ ـ المعاني الكبير: جُنْد: جبل؛ شَبَّهَ هذا الجبل لمّا علاه الغبار الذي أثارته الخيل بشيخ مُعْتَم .

٣ ـ المعاني الكبير: الشوار المتاع؛ يقول يالها من غنية ، يالعمرو يعني فسه .

٤ ـ المعاني الكبير: عِـذار: تعـذير؛ والعرب تقـول: الخيـل تجري على مساويها ،أي على مابها من عِللِ ونَصَب.

٥ ـ المعاني الكبير: يقول قُتلوا فصاحتُ هامُهم، وكانت الأعراب تزعم أن الهامة تصيح إذا قُتل الرجل بأني عطشى حتى يُقتل بشأره فتسكن، ويُقال: بل يخرج من رأسه طائر يُقال له الهامة، والتجارُ هاهنا باعة الخر.

لّما ظهر الاسود العَنْسيّ المتنبّئ - وعَنْس من مَنْحِج - لم يلبث أن تابعته طوائف من زُبَيْد منهم عمرو بن معدي كرب ؛ فكان خليفتَهُ في مَنْحِجَ بإزاء فروة ابن مُسَيْك المراديّ عامل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فقال عمرو :

« وافر »

١ ـ سيرة ابن هشام وتاريخ الطبري والممتع : حماراً . سيرة ابن هشام ( في رواية عن أبي عبيدة ) ومعجم البكري ، والسيرة والبداية لابن كثير ، والممتع : بثَفْر .

٢ ـ تفسير القرطبي ومجمع البيان : فإنك ، سيرة ابن هشام وتاريخا الطبري وابن
 عساكر والغزوات ، والسيرة والبداية لابن كثير :

وكــنتَ إذا ترى الحُــولاءَ من خُبْثِ وغَـــدْرِ المُعت و ( رواية ثانية لابن عساكر ) :
وكــنتُ إذا أرى الحــولاء من خُبْثِ وغـــدر

١ ـ سافَ : شَمَّ ؛ وقد زاد الباء مع الفعل . القَـذْر ( بفتح فسكون ) : وَصْف من القذارة .

٢ ـ الخَتْر : أقبح الغَدر ، وأبو عُمير هو فروة .

خزانة الأدب: «قال أبو عُبيدة في كتاب أيام العرب: غزت بنو سُلَيْم ورئيسهم عباس بن مِرْداس مُراداً ، فجمع لهم عمرو بن معدي كرب ، فالتقوا بِتَثْلَيثَ من أرض الين بعد تسع وعشرين ليلة فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فقتل من كبار مراد ستّة وقتل من بني سُليم رجلان ، وصبر الفريقان حتى كره كلّ واحد منها صاحبه ، فقال عباس بن مرداس قصيدته التي على السين ، وهي إحدى المُنْصفات » ( انظر الأصعية ٧٠)

قال صاحب الأغاني : فأجابه عمرو عن هذه القصيدة بقصيدةٍ أوّلها : لمن طَلَلً .. قال : وهي طويلة .

وقد أصبنا أربعة عَشَرَ بيتاً منها منثورة في المصادر فأثبتناها على شك في أربعة منها . فقد روى صاحب العقد الفريد البيتين التاسع والعاشر ، ونسبها إلى عرو . ثم جاء العبد الكاني صاحب حماسة الظرفاء فزاد عليها الحادي عشر والثاني عشر ، ونسب الأربعة إلى أعرابي .

٢ ـ وردت الأبيات ( ١ ، ٢ ، ٥ ) في اللسان والتاج « حدس » منسوبة إلى معديكرب ؛ فظن الأستاذ عبد السلام هارون أنه غلفاء بن الحارث ( المقاييس ٢ / ٣٣ : حاشية ) وقد وهم .

٣ ـ ورد صدر البيت الثاني في اللسان والتاج « حرم » منسوباً إلى ابن أحمر ؛
 وقد صحت نسبته إلى شاعرنا في الجيم لأبي عمرو الشيباني صانع الديوان .

٤ ـ أما البيت الخامس فقد نسبه ابن دريد في الجمهرة إلى عمرو، ثم عاد فنسبَه في الاشتقاق إلى العباس بن مرداس سهوا .

تَبَدَّلَ آراماً وَعِيْناً كَوَانِسا فأصبحت في أطلالها اليوم حابسا بِتَثْليثَ مانَاصَيْتَ بعدي الأحامسا

١ ـ لمن طَلَلٌ بالعَمْقِ أصبحَ دارسا
 ٢ ـ تَبَدَّلَ أُدْمانَ الظِباءِ وحَيْرَماً
 ٣ ـ أَعَبَّاسُ لو كانت شِياراً جيادُنا

١ ـ الأغاني : طلل بالخيف .

٢ ـ الصحاح والخصص واللسان والتاج « حرم » : أَدْما من ظِباء . اللسان والتاج ·
 « حدس » : وأصبحت .. جالساً . الخصص : أطلاله .

٣ ـ ( اللسان / نصا ) : شَناراً ( بالنون ) تصحیف . التهذیب والصحاح واللسان والتاج « شور » : ماناصبت ( بالباء ) . شمس العلوم : مالاقیت . شرح الدامغة :
 أعبًاسُ لو كانت ساناً خیولنا بتثلیث مالاقیت بعدی الأكایسا

١ ـ العمق ( بفتح أوّله وإسكان ثانيه ) : منهل في جنوبيّ نجد ، يُعدُّ من أملاح الدُّواسر وقحطان ( صحيح الأخبار ٥ / ٦٥ و ٣ / ١١٩ ) . دَرَسَ : عَفَا .
 الآرام : جمع ريم وهو الظبي الخالص البياض . العين ( بكسر العين ) : بقر الوحش . الكَوَانس : المُقية في أكنستها ؛ وكناس الظبي والبقرة : بيتها .

٢ ـ أَدْمـان الظباء : هي البيض البطون السُّمْر الظهور . الحَيْرَم : بقر الوحش ؛ واحدتها حَيْرَمَة .

" ـ شياراً: سِماناً؛ مفردها شَيِّر؛ وقد شارَ الفرسُ أي سَمِنَ وحَسُنَ. تثليث: وادِ بنجد ، على ثلاث مراحل ونصف من نجران إلى ناحية الشمال ، وسكَّانه من بطون قحطان على اختلافها وبها كان مسكن عمرو (صحيح الأخبار ٣ / ١٢٤). ناصَيْتَ : نازعتَ وبَارَيْت . الأحامس : جمع أحمس وهو المشتدّ الصَّلْب في الدين ، قال ابن الأعرابيّ : أراد قريشاً ، وقال ابن هشام والأصمعيّ : أراد بني عامر بن صَعْصَعَة لأنّ قريشاً ولدتهم ، وقال ابن قتيبة : الأحامس الأشداء .

٤ ـ لَدُسْناكُمُ بِالخيل من كلّ جانب
 ٥ ـ بمعْتَرَكِ شَطَّ الحُبيًّا ترى به
 ٢ ـ تَسَاقتْ به الأبطالُ حتى كأنها
 ٧ ـ فإن ظُهورَ الخيلِ ثَمَّ حُصونُنا
 ٨ ـ ولكنها قيْدت بصعْدة مرَّة
 ٩ ـ فيوماً ترانا في الخُزُوز نَجرُها

كا داس طَبّاخُ القُدُورِ الكَرَادِسا من القوم مَحدُوساً وآخرَ حَادِسا حَنِيٌّ بَرَاها السَّيْرُ شُعْثاً بَوَائِسا ترى لبني عُصْم بهنَّ تَنَافُسا فأصبحْنَ ما يمشينَ إلاَّ تَكَاوُسا ويوماً ترانا في الحديد عَوَابسا

ه ـ الاشتقاق والجمهرة ومعجم البكري : ومعترك . معجم البلدان : ضَنْك الحُبيّا .

٨ ـ شرح الدامغة : لصعدة « باللام »

٤ ـ دُسناكم : وطئناكم . الكراديس : رؤوس العظام ؛ واحدها كُردوس .

٥ ـ الحبيّا : منهل قريب نجران ( صحيح الأخبار ٢ / ٤٣ ) . وشَطُّه :
 ناحيته . حَدَسَة : صَرَعَه .

٦ - حني : أقواس ؛ واحدتها حَنيَّة . براها السير : هَزَلَها . شُعْث : جمع أشعث ؛ وهو الذي تلبَّد شَعْرُهُ واغبر . بوائس : جمع بائسة . والبيت غير واضح المعنى لاضطراب في عجزه ولعله أراد : تساقت به الأبطال المنيّة حتى غدت شُعثاً بائسة كالنَّوق التي براها السيّر فأضحت كالأقواس .

٧ ـ ثَمَّ : اسم إشارة للبعيد بمعنى هُناك . بنو عُصْم : رهط الشاعر ؛ وعُصْم ابن عمرو بن زُبَيْد .

٨ ـ صَعْدة : بالين ؛ معروفة . التَّكَاوس : المشي على ثلاث قوائم ؛ وفي كتاب الجيم لأبي عمرو : التّكاوس : التقاعُس . ( المعاني الكبير ) : « يقول : لو لقيناك وخيلُنا جامّة لقُتلت ، ولكنّا لقيناك وهي كليلة قد أُتعبت بصعدة »

٩ ـ الخُزُوز : جمع خزّ ؛ ثياب تُنسج من الإبريسم . في الحديد : أراد في الدروع .

نَبُسُهُ ويوماً ترانا نَكْسِرُ الكَعْكَ يابسا ويوماً ترانا نَكْسِرُ الكَعْكَ يابسا والقَنَا كَا عَمَرَتْ شُمْطُ اليهودِ الكنائسا يرنَّةً كَرَنَّسةِ أبكارٍ زُفِفْنَ عَرائسا يوفاً:

المَها في إنْ ترى إلاَّ ذليلاً وتاعسا مَطْمَعٌ فَرُحْ قانعاً مِّا طَلَبْتَ وآيسا

١٠ ـ ويوماً ترانا في الثَّريد نَبُسُهُ
 ١١ ـ عَمَرْتُ مَجَالَ الخيل بالبيْض والقَنَا
 ١٢ ـ ونسمعُ للهنديّ في البَيْضِ رَنَّةً
 ويقول في آخره وذكر سيوفاً :
 ١٣ ـ بهنَّ قَتَلْنا من نزارٍ حُماتَها
 ١٤ ـ أعباسُ إنْ تطمعْ فما ثَمَّ مَطْمَعٌ

١٠ ـ العقد : ندسّه ؛ وهو تصحيف .

١٠ ـ الثريد : هو أن تَفُتُّ الخبز ثم تبلُّه بَرَق . نبسَّهُ : نَفَتُهُ وَنَلُتُّهُ .

١١ ـ شُمْط : جمع أشمط ؛ وهو الذي خالَطَ البياضُ سوادَ شعره .

١٢ ـ البَيْض : جمع بيضة وهي الخوذة .

### ( 77 )

في نسبة هذه القصيدة ثلاثة أقوال: الأول يجعلها لعمرو، والثاني ينسبها إلى أوس بن حجر، والثالث يعزوها إلى عبد الله بن عنقاء الجهميّ، وبيان ذلك في التخريج.

وقد اخترت رواية العقد الفريد إذ كان ينسبها إلى عمرو، وأضفت إليها بيتين : الرابع ؛ وقد رواه البكريّ لعمرو، والسادس مذكور في الحماسة البصرية لأوس ؛ أو لعمرو في إحدى الروايات .

#### المناسبة:

العقد الفريد: « وفرّ عمرو بن معدي كرب من بني عبس ، وفيهم زهير بن جَذِيمةَ العبسيّ ، وولده شأس بن زهير ، وقيس بن زهير ، ومالك بن زهير ، فقال فيهم :

### « طویل »

عَلَيَّ فراري إِذ لَقِيتُ بني عبسِ ؟ وقيساً فجاشَتْ من لقائِهِمُ نفسي منالطَّعن مِثلِ النَّارِ في الحَطَبِ اليَبْسِ ١ - أَجَاعِلَةٌ أُمُّ الثُونِيرِ خَزَايَةٍ
 ٢ - لَقِيْتُ أَبَا شأسٍ وشأساً ومالكاً
 ٣ - لَقُوْنا فضُّوا جانبَيْنا بصادقٍ

١ ـ قال البكريّ في اللآلي : مَن عزاه إلى أوس جعل أمّ الحُصَين موضع أمّ الثُوير .

نهاية الأرب : أم النُوير ؛ بالنون وهو تصحيف . الأشباه والنظائر والحماسة البصرية واللآلي والغُرر وديوان أوس : أن لقيت . حماسة البحتريّ واللسان : أن عرفت .

٢ ـ في اللآلي : ومن نسبه إلى عمرو أنشده : أولئك جاشتُ .

غرر الخصائص : فجاست ( بالسين المهملة ) ؛ وبعده هذا البيت :

جُــذَيْمــة دعــواهم وعــود بن غــالب أولئــك جــاشت من لقــائهم نفسي قلت : وأغلب الظن أنها رواية ثانية للبيت أقحمها ناسخ خلال الأبيات .

حماسة البحتري واللسان : ورهطَ أبي شهم وعمرَو بن عامر وبكراً ..

ديوان أوس : ورهطَ بني عمرِو وعمرَو بن عامرِ وتَيْمًا ...

٣ ـ اللآلي وديوان أوس : حشَّ النّار . الحماسة البصرية والغُرر : أتونا .. فِعْلَ النّار .
 بالحطب . حماسة البحتري : فضّوا علينا حَجْرَتَيْنا بصادقٍ من الرأي حشّ النار .

بهجة المجالس: أَتَوْنا فَرَدُوا حافَتَيْنا بزاعق من الضرب ضَرُمَ النار ...

١ ـ أُمّ الثُور ير : زوجه . خزاية : مصدر خَزِي ؟ مفعول ثان لاسم الفاعل
 ( جاعلة ) ، قُدّم على المفعول به الأول والتقدير : أجاعلة أمّ الثوير فراري خزاية علي ؟

۲ ـ جاشت : ارتاعتْ وخافت .

3-[كأنَّ جُلُودَ النَّمْرِ جِيبَتْ عليهِمُ
 ٥ ـ ولمّا دخلنا تحت فَيْءِ رماحهمْ
 ٦ ـ [ فأُبْتُ سَلياً لم تُمَزَّقُ عِامتي
 ٧-وليس يُعابُ المرءُمن جُبْن يومِهِ

إذا جَعْجَعُوا بينَ الإناخة والحَبْسِ ] خَبَطْتُ بكفّي أطلبُ الأرضَ باللمْسِ ولكنّهم بالطعنِ قد خَرَّقُوا تُرْسِي ] إذا عُرِفَتْ منه الشجاعة بالأمس

٤ ـ جهرة اللغة والتنبيهات والفصول والغايات : كأنّ نعام السّيّ باض عليهم . محاضرات الأدباء : كأنّ نعام الدّوّ باض عليهم . غرر الخصائص : صُبّت عليهم .. الإباحة . الفصول والغايات : وقد جعجعوا .

٦ - حماسة البحتري : سليمي لم تخرّق عمامتي ولا صفحتي وَقْع القواضب في التُرْسِ غرر الخصائص : نجوت سليمي .. مَزَّقوا تُرسي ؛ وربما كانت تصحيفاً للرواية الأولى .

٧ - اللآلي ( في رواية ) : وما بالفرار اليوم عارّ على الفتى . شرح التبريزي وغرر الخصائص ومحاضرات الأدباء : وليس الفرار اليوم عاراً على الفتى . ومثله في الأشباه والنظائر إلا أنّ فيه ( فليس ) . فصل المقال : وليس فرارُ اليوم عاراً على الفتى . بهجة المجالس : وما بفرارِ اليوم عارً على الفتى . المحاسة البصرية وديوان أوس : وقد عُرِفتْ . شرح التبريزي : إذا جُرِّبتْ . نهاية الأرب : الحماية بالأمس .

٤ ـ اللآلي : « يقول : إذا تحيّر الناس في أن يُنيخوا ثابتين أو يَشْلوا ناجين ، فهم من الجرأة كأنّ جلود النَّمر جيبت عليهم . أي هم نُمـور . والحبس أن يُحبَسَ على غير عَلَف »

<sup>(</sup> اللسان / جعع ) : « قال ابن برّي : معنى جعجعوا في هذا البيت ؛ نزلوا في موضع لايُرعى فيه . » . ومن معاني الجعجعة : القعود على غير طمأنينة .

١ ـ نقل ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق:

« قـال عمرو بن معـدي كرب الزُبَيْدي في شيءٍ كان بينـه وبين قيس بن المكشوح المراديِّ فبلغه أنه يتوعَّده ، فقال يذكر حِمْيَرَ وعزَّها وما زال من ملكها عنها : أتوعدني ... » وذكر أربعة أبيات .

٢ - وروى صاحب الأغاني عن عمر بن شَبَّة ( ت ٢٦٢ هـ ) عن رجاله : أنَّ عمراً قال هذا الشعر لعُمر بن الخطاب رضي الله عنه حين علاه بالدِرَّة ، في حديث طويل ذكره . وكذلك نقل المسعوديّ الخبر عن أبي مِخْنَف في المروج ، وزاد في الشعر البيت الأخير .

" - ونسب ابن الجرّاح ( ت ٢٩٦ هـ ) الأبيات في رسالته « مَن سُمّي عمراً من الشعراء : ٣٣ » إلى عمرو بن أبي الجبر بن عمرو بن شُرحبيل الكندي . وكذلك روى المرزبانيُّ في معجم الشعراء عن دعبل ( ت ٢٤٦ هـ ) وأضاف بعد الشعر : « ورواه غيره لعمرو بن معدي كرب ؛ قاله في سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه . » وعن معجم الشعراء نقل ابن حجر في الإصابة وذكر أنه عمرو بن الحبر « بالحاء المهملة » ابن عمرو بن شرحبيل الكنّديّ .

٤ ـ ونقل صاحب المنتخبات في أخبار الين ( ص ١٠٧ ) عن شمس العلوم لنشوان الحميريّ نسبة البيت الأول إلى علقمة بن ذي جَدَن ؛ وأن عمراً كان يتمثّل به .

٥ ـ وفي حماسة البحتري ( رقم ٢٠٧ ) وَرَدَ البيتان : الشاني والرابع منسوبين إلى عمرو . وفي الرقم ( ٦١١ ) بيت مُلفَق من صدر الخامس وعجز الرابع قبله ، اختلط بقصيدةٍ مُشابهة لأنس بن زُنَيْم الكنانيّ .

بافضل عيشة أو ذو نُواسِ ومُلْك ثِابتٍ في الناس راسي عظيم قساهر الجَبَرُوت قساسي يُحَوَّلُ من أُنساسٍ في أُنساسٍ

۱ ـ أتُـوعِــدُني كأنّــكَ ذو رُعَيْنٍ
 ٢ ـ وكائن كان قبلــــك من نعيم
 ٣ ـ قــديم عَهْــدُهُ من عهــد عــاد
 ٤ ـ فــأمسى أهلــهُ بــادوا وأمسى

ا ـ الأغاني واللآلي : أتضربني .. بخير معيشة . أمالي ابن الشجري : أتضربني .. بأنعم عيشة . شمس العلوم والمنتخبات : تهددني كأنّك ذو خليلٍ بأعظم ملكيه ... معجم الشعراء والإصابة :تهددني .. بأنعم عيشة . المروج وتفسير القرطبي : بأنعم عيشة . سرح العيون : بأنقم عيشة ( بالقاف ) وهو تصحيف .

٢ - معجم الشعراء : فكم قد .. كان في الأقوام راسي . حماسة البحتري : ومُلكِ كان في
 الأقوام راسى . الإصابة :

فكم قــــد كان مثلـــك من نعيم وَمِثْلُــك كان في الأقــوام رَاسَ وَمُثْلُــك كان في الأقــوام رَاسَ ولُفَّقَ من البيتين الثاني والثالث بيت واحد في مروج الذهب :

فَكُمْ قَــــد كَانَ قبلــــك من مليــــك عظيم ظـــــاهرِ الجَبَرُوتِ قـــــاسي وكذا في الأغاني واللآلي وأمالي ابن الشجري :

فكم مُلْكِ قَدِيمِ قَدِير أينسا وعِدزٍّ ظـــاهرِ الجَبَرُوتِ قـــاسي

٤ - المروج : فأصبح .. يُنقَلُ . أمالي ابن الشجريّ : فأصبح .. وأضحى ينقل . الأغاني واللآلي : فأضحى .. وأضحى يُنقل . حماسة البحتريّ :

تفسير القرطبي : أزالَ الدهرُ مُلكَهُمُ فأضحى يُنَقَّلُ .

١ - ذو رُعين : أحد ملوك البين الأول واسمه يَرِيم ، ورُعين اسم حِصْن كان
 له . ذو نُواس : واسمه زُرْعة ؛ سُمِّي بذلك لضفيرتين كانتا تَنُوسانِ على عاتقه ، وهو
 صاحب الأخدود الذي حَرَّق المؤمنين بالنّار .

٣ ـ عاد : قبيلة ، وهم قوم هود عليه السلام . الجَبَرُوت : فَعَلُوت من الجَبْر وهو الكبر .

## ه \_ [ فلا يَغْرُرُكَ مُلْكُكَ كلُّ مُلْكٍ يَصِيرُ مَ لَلَّ عَلْكُ عَلْكُ مَلْكِ مَا لَكُمْ الشَّمَاسِ ]

٥ ـ سرح العيون : فلا تفخر بملكك . الروض الأُنف : يصيرُ لِذلَّةٍ .

٥ ـ الشّماس : يُقال شمسَ الفرسُ إذا جَمَحَ ومنَعَ ظهره ، وقد استعارها الشاعر المُنعة والشدة .

### ( ٣٨ )

أخرج الحافظ ابن عساكر في تاريخه ، من طريق هبة الله بن محمد بن الحُصَيْن بسنده عن ابن الكلبيّ ، خبر عمرو مع ابنه الخُزز وقَتْله إياه دون أن يعرفه ، وما قال من الشعر في ذلك ( انظر ق ٢٠ / الرواية الثالثة ) ثم أضاف قوله :

### « وافر »

ويا نَدَما عليه ولَهْفَ نفسي إذا غُيِّبْتُ في كَفَني وَرَمْسي كَأَنَّ جبينَهُ لأَلاءُ شمس وَلاقَيْتِ البيلاءَ وكلَّ نَحْسِ وقد أصبحتَ مثلَ حديثِ أمس

١ ـ يــا أسفاعلى خُـنَز بنِ عمرٍو
 ٢ ـ بُنَيُّ كان لي عَضُــــداً وذِكْراً
 ٣ ـ بــه فخرُ الفَــوارسِ من زُبَيْــد
 ٤ ـ فــلا سُقِّيتِ يــاكفّي الغَــوَادي
 ٥ ـ ومــا تُغني النَــدامــة والمَراثي

١ ـ كذا في المخطوطة ، والبيت مخروم . وفيها كذلك : فياندمي .

٤ \_ في المخطوطة : فلا سقي .

هذه القصيدة هي الأصعية « ٦٢ » ، يذكر عرو فيها ماأعد للحرب من عُدَّة وسلاح ويفخر بنفسه وآبائه ، وقد أضاف إليها الهَمْدانيّ بيتين في شرح الدامغة وزاد ثالثاً في الإكليل ، وهي خالصة لعمرو لم ينازعه فيها أحد ، ولم أجد فيا ذكر من مناسبتها في المصادر سوى الإشارة إلى سيفه الصصامة أو ذي فائش الجميريّ .

والقصيدة من ثالث المتقارب ، والبيت الأول مخروم .

### « متقارب »

١ - أعددت للحرب فَضْفَاضَة دلاصًا تَثَنَّى على الرَّاهِشِ
 ٢ - وَأَجْرَدَ مُطَّرِداً كَالرَّشَاءِ وَسَيْفَ سَلامَة ذي فائشِ
 ٣ - [ حُساماً تراهُ كَمِثْلِ الغديرِ عليه كَنَمْنَمَة النَّاقِشِ ]

 ١ - البيت في الأصمعيات والاختيارين وشرح الدامغة على الخَرْم ، وفي سائر المصادر بإثبات الواو في أوله .

دلاص تثنَّى على الراهشِ كَأَنَّ مَطـاوِيَهـا مِبْرَدُ

شرح القصائد السبع: ومن نسج داوُدَ موضونة اللسان والتاج ( فضض ): وأعددت للحرب فضفاضة وانظر البيت الرابع من ( ق ١٨ )

٢ ـ شرح الدامغة والإكليل : وأسمَرَ مُطَّرداً ذابلاً .

٣ ـ شرح الدامغة : كلون الغدير تنهم في متنه النَّاقش .

١ ـ شرح الأصمعيات: فضفاضة: واسعة ، يريد الدِّرع . الدِلاص: الليّنة البرّاقة الملساء . الرَّواهش: عصب وعروق في باطن الذراع ، وقيل في ظاهره ، واحدتها راهشة وراهش .

٢ ـ شرح الاصمعيات : « الأجرد : عنى به الرمح قد سُوِّيَتُ كعوبُه فامَّلس . مطّرد : مستقيم . الرِّشاء : الحبل ؛ شبَّه الرمح في طوله به . سلامة ذو فائش : قَيْل من أقيال البين ، وفائش : وادٍ كان يحميه . ».قلت : لم أجد الأجرد في صفات الرماح ؛ وانظر رواية الممْدانيّ للبيت .

٤ ـ وذات عسداد لهسا أَزْمَل ٥
 ٥ ـ وكل تَحيض فتيسق الغرار
 ٦ ـ وأَجْرَدَ ساطٍ كشاة الإرا
 ٧ ـ [ إذا ما جرى قلت شوذا نقا

بَرَتْه الرُمانَةُ بني وَابِشِ عَلَى ظُفُرِ الرائشِ عَلَى ظُفُرِ الرائشِ نِ رِيْسِعَ فَعَنَّ على النَّساجِشِ تَنَحَّى من الوابِلِ الحسافِشِ ]

٤ ـ شرح الـــــدامغــــة : وذات عَرَارٍ لهــــا أُزْمَـــل بَراهـــا بُراةُ بني وابشِ
 الإكليل : وذات غرارٍ لها أرمل ، وهو تصحيف ، وعجزه كا في شرح الدامغة .

٦ ـ نظام الغريب : شاط .. فَعَى « بالياء »

الإكليل: وساط كتيس وعول الشعاف إذا ريع يوماً من الناجش شرح الدامغة: وشاص كتيس وعول الشعاب إذا ريع يوماً على الناجش

٧ ـ شرح الدامغة : سورا نقا « كذا في الخطوطة » . الإكليل : تنحّى عن الوابل .

٤ ـ ( اللسان ) : عداد القوس صوتها ورنينها وهو صوت الوتر . الأزمل : الصوت . ( الأصعيات / الشنقيطية ) : بنو وابش من عَدوان ، وهم أرمى الناس . الهَمْداني : بنو وابش من مُراد ، والعرار الصوت ، وهو من عرار الظلم ، ووصف قوساً .

م - نحيض: يعني سهاً مُرققاً. نصل فتيق: حديد الشفرتين جُعل لــه شعبتان، كأن إحداهما فُتقِتْ من الأخرى. الغرار: الحدّ. عَزوف: تسمع لــه صوتاً. الرائش: الذي يَريشُ السَّهم.

٦ - الأجرد من الخيل: القصير الشعر؛ وذلك من علامات العتق والكرم.
 ( المعاني الكبير): « ساطٍ بعيد الخطو، والشاة الثور، والإران النشاط،
 والناجش الصائد»

٧ - (هـ امش الإكليـل): « الشوذ ولـد الظبي معروف » ، قلت: بـل غير معروف؛ ورسم الكلمة غير واضح كذلـك في شرح الـدامغـة . النَّقـا: الكثيب من الرمل . الوابل: المطر الشديد . الحافش: من الحَفْش وهو جريان السيل .

٨ ـ وآوي إلى فَرْعِ جُرْشــومـــــــة
 ٩ ـ تَمتّعتُ ذاك وكنتُ امْرأً
 ١٠ ـ [ وسعـــــــدٌ أبــو حَكَم مَنْصِبي

وَعِنْ يَفوتُ يَد الباهِشِ أَصُدُ عن الخُلُقِ الفاحشِ أَصُدُ عن الخُلُقِ الفاحشِ به كنتُ أعلو على الطائشِ ]

٨ ـ الأصمعيات : يَدَ النَّاهِشِ ؛ وهو تصحيف تكلَّفَ له شارحا الأصمعيّات ، والصواب من شرح الدامغة . الإكليل : يفوق .

٩ ـ شرح الدامغة والإكليل: فأعددت ذاك .

١٠ ـ تفرّد به الْهَمْداني في الإكليل ؛ وقدَّم البيت التاسع على الثامن قبله .

٨ - الجرثومة : الأصل . بَهَش بيده إليه : مَدَّها ليتناوله .

٩ - (شرح الأصعيات): ذاك: اسم الإشارة بدل من المصدر أي ذاك المتاع، أو هو مفعول به على نزع الخافض.

١٠ ـ ( جمهرة الأنساب ٤٠٧ ) : ولد سعد العشيرة الحَكَم ، وبه كان يُكنّى .

### ( ٤٠)

هذان البيتان ورد أوّلها في إكليل الهَمْدانيّ وفي بعض الأصول الخطوطة من العقد الفريد ، والثاني في كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني صانع ديوان عمرو .

قال البيت الأول في أبيّ بن ربيعة بن صبح المُسْلي من مَـذْحِج ، هـذا الـذي توعّده عمرو أكثر من مرةٍ في شعره ؛ انظر القصيدتين : ٢٣ ، ٢٨

### « وافر »

١ - تَمَنَّ ــــــاني ليقتلني أُبيًّ نعامَـة قَفْرة تبغي المَبيْضـا
 ٢ - وحَرْبَـة ناهـلٍ رَكَّبْتُ فيهـا أَحَـدً ككـوكبِ الشَّعْرَى نَحِيْضا
 ١ - العقد الفريد : بغت .

١ ـ ( الهَمْداني ) : نصب نعامَةَ على الشتم .

٢ - الحربة : الألّة . ومن معاني الألّة : عود في رأسه شُعبتان . ناهل : قصد
 به الرمح . ( الجيم ) : « الأحَدّ السنان الحديد » . النّحيض : السّنان المُرقَّق .

خزانة الأدب:

« قالها قبل إسلامه لبني مازن .. فإنهم كانوا قتلوا أخاه عبد الله فأخذ الدّية منهم ، فعيّرته أخته كبشة بذاك ، فغزاهم وأثخن فيهم وقال هذه الأبيات .. » قلت : وروى الخسة الأولى .

ونُسب البيت الأخير في التهذيب والمقاييس والصحاح والحكم واللسان والتاج (عطط) للمتنخّل الهُذليّ، ونقل صاحب اللسان عن ابن برّي ردّه لهذه النسبة إذ قال : « هو لعمرو بن معدي كرب » . ويُعزّز هذا أن رواية السكريّ لقصيدة المتنخل الطائية في شرح أشعار الهذليّين قد خَلَت من هذا البيت ، ولذلك ألحقناه بهذه القصيدة .

هذا ولعمرو في هذه المناسبة أكثر من مقطوعة ، وانظر القصيدتين : ١٧ ، وتفصيل الخبر هناك .

« وافر »

١ ـ نوادر القالي : فَذُوقِي . وفي رواية ثانية في الخزانة : تمنَّتْ مازن جهلاً فراطي ؛ وهو

٣ ـ المفصَّل والجهرة والتهذيب والصحاح واللسان والتاج : فراطهم .. سراتهم .
 الجهرة : كانوا قطاط . اللسان ( قطط ) : قالت قطاط .

١ ـ الخلاط : أن يشتبك مع القوم في الحرب . مازن : هو مازن بن زُبَيـد ؛ أراد بني مازن وحَذَفَ المضاف .

٢ ـ فراطكم : إمهالكم والتأنّي بكم . والمذحجي : يريد به نفسه .

٣ ـ ( المفصّل ) : « أي كانت تلك الفعْلةُ كافيةً لي وقاطّة لثأري ؛ أي قاطعة له » . قطاط : مبنية على الكسر في محل نصب خبر كان بمعنى حَسْبي مثل قَطْني .

٤ ـ غَدرتم غَـدرة وغَـدرت أخرى
 ٥ ـ بطعن كالحريق إذا التقينا
 ٦ ـ وذلك يَقْتُلُ الفِتيانَ شَفْعاً

في إنْ بيننا أبداً يعَاطِ وضربِ المُشْرَفيَّة في الغُطَاطِ ويَسْلُبُ حُلَّةَ اللَّيثِ العَطَاطِ

### ٤ \_ هامش الأغاني : « وفي الأصول تعاطي »

٤ ـ يَعَاطِ : كلمة ينذر بها الرقيب أهله إذا رأى جيشاً . يقول : ليس بيننا إنذار ؛ إنما نفاجئ بالحرب مفاجأةً .

٥ ـ المشرفية : سيوف منسوبة إلى قرى من أرض الين . الغطاط ( بالضم ) :
 أوّل الصبح ، أو بقية من سواد الليل .

٦ ـ الشَفْع : خِلاف الوَتر ، وهو الزَّوج ؛ وأراد به هنا الجماعة ( وانظر شرح بيت جرير في اللسان : شفع ) . ليث عَطاط : جسيم شديد .

### ( 27 )

هذه الأبيات الثلاثة المتناثرة في معاني ابن قتيبة ومعجم البكري والجيم لأبي عمرو الشيباني ، تبدو البقية الباقية من قصيدةٍ ضاعت مع ديوان الشاعر . « وافر »

### ١ ـ قلتُ لِعِيْرِ جَرْمٍ الاتراعي إذا أبطنتُ ذا البَدنَ الصّديعا

المعاني الكبير ( رواية ثانية ) : وطنت بالبدن . وأشار الناشر في الهامش إلى أن الأصل رطنت ، بالراء ، فجعلها وطنت بالواو وهو تحريف . قلت : ولعل الصواب : بطنت ، بالباء ، وذلك على تقدير القلب في الكلام .

١ ـ البيت من الوافر وهو مخروم . العِيْر : القافلة . جَرْم : قبيلة من قضاعة حالفت بني زُبيد . البَدَن : الدرع . الصَّديع : ثوب يُصدع أي يُشقُ نصفين ؛ يكون تحت الدرع وهو غُلالته . وقوله : أبطنت البدنَ الصَّديع : أي جعل الصَّديع تحت الدرع كالبطانة ، من قولهم : أبطن الرجلُ كَشْحه سَيْفَهُ إذا جعله بطانته .

٢ ـ لَقَاظَ بجانب الشُّرْوَين منكم جماجم تُحسَبُ الرَّخَمَ الوُّقُـوعا وَقَى بيديه يَركبُهُ قُبُوعا

٣ \_ إذا خفضوا الرِّماحَ ليَعْقروهُ

٢ ـ قاظ : تَصيُّف . ( معجم البكري ) : الشَّرُوان ، بفتح أوَّله ، تثنية . شَرو : جَبَلان في بلاد جَرْم . » الرَّخَم : جمع رَخَمـة ، وهي طـائر على شكل النسر إلا أنه مُبَقَّع بسواد وبياض. الوقوع: جمع واقعة.

٣ ـ القُبوع : أن يُدخل الإنسان رأسه في قيصه أو ثوبه مُتخفياً . قلتُ : ولعله أراد أنه يميل عن متن فرسه مُعانقة بيديه حتى يصير رأسه مع لَبَب الفرَس.

### ( 27 )

قالها لسعد بن أبي وقّاص وقد حُرم الزيادة في العطاء بعد توزيع غنائم القادسيّة . ( وانظر ق ٢٧ )

### « طويل »

١ - كانت قريش تحمـلُ الحَرَ مرةً تجاراً فأضحت تحملُ السُّمَّ مُنْقَعَا ٢-أيُوعِ دُني سَعْدٌ وفي الكفِّ صارم سَيَمْنَعُ منَّى أَنْ أَذِلَّ وأخضَعَ اللهِ لَجَلَّلْتُ الصُّمامَ أُو يَتَقَطَّعا

٣ ـ فــواللهِ لــولا اللهُ لاشيءَ غيرُهُ

١ ـ شرح الدامغة : البُرُّ .. فأمستُ . الحور العين : وكانت .. البرّ تارةً .

١ ـ البيت من ثـاني الطويل ، وأصـابـه الخَرْم . تجـاراً : مصـدر تــاجَرَ . سُمٌّ مُنْقَع: مُرَبِّي.

٢ ـ يوعدني : من الوعيد ، وهو التهديد . الصارم : السيف القاطع .

٣ ـ جلَّلتُ الصحام: علوت بسيفى ؛ والصحام: السيف الصارم، والصصامة اسم سيف الشاعر.

هذه القصيدة من أشهر شعر عمرو، وهي الأصمعية ( ٦١ ) وعدّتها سبعة وثلاثون بيتاً .

ذكر البغدادي في الخزانة : أنّ عدّتها اثنان وثلاثون بيتاً كلّها تغزّل بـالنسـاء وحماسة ، ونقل منها ( ٢١ ) بيتاً ثم قال : « ومـا أثبتنـاه هو روايـة ابن الأعرابي في ديوان عمرو . »

ونقل صاحب الأغاني بعضاً منها ، في روايـة مختلفـة . وزاد النـاس في هـذا الشعر ، كما اختلط بغيره . وسأنقل رواية الأصمعيات فالأغاني فالمختلط .

### المناسبة:

ذُكر فيها وفي ريحانة عدّة روايات ؛ وهذا بيانها :

أُولاً : قالها عمرو في أخته ريحانة ، وهي أمّ دُريد بن الصِمَّة ، وكان الصِمَّة غزا بني زُبيد فسباها ، فغزا عمرو مراراً فلم يقدر على انتزاعها فقال الأبيات .

قال هذا أبو عُبيدة معمر بن المثنَّى وعمد بن سلام الجُمحيّ وابن الأعرابيّ جسامع ديوان عمرو ، وابن قتيبة وابن حزم والبكريّ ونشوان الحميريّ والسهيلي وأسامة بن منقذ . واعترض على هذه الرواية بأنّ دُريداً حين قُتل يوم هَوازِن كان ناهز مائتي سنة ، فيلزم أن يكون ابن الأخت أكبر من خاله بنحو مائة سنة (١) .

ثانياً: روى الأصبهاني بسنده عن حمّاد عن أبيه أنه قال: « وأمّا قصة ريحانة فإن عمرو بن معدي كرب تزوَّج امرأةً من مُراد ، وذهب مُغيراً قبل أن يدخل بها ، فلما قدم أخبر أنه قد ظهر بها وَضَح - وهو داءً تحذره العرب - فطلَّقها وتزوَّجها رجل آخر من بني مازن بن ربيعة ، وبلغ ذلك عمراً وأن الذي قيل فيها باطل ، فأخذ يشبّب بها . » وقد وَثَق البغدادي هذه الرواية بقوله : « هي القريبة إلى الصواب والقصيدة تدل عليها(٢) »

<sup>(</sup>۱) انظر : مجـــاز القرآن ۱ / ۲۸۲ ، والشعر والشعراء ۱ / ۳۷۲ ، وجمهرة الأنســـاب ٤١١ ، وشمس العلــوم ٢ / ٤٢٢ ، والروض الأنّف ١ / ٣٩ ، ولبـاب الآداب ١٨١ . وانظر تعليق المينيّ بهامش اللآلي ٣٩

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٥ / ٢٢٥ ، الخزانة ٣ / ٤٦١

ثالثاً : قال ابن عبد ربّه في العقد الفريد (١/ ١٤٦ و ٣ / ٤٠٦) : وفرّ عمرو بن معدي كرب من عباس بن مرداس السُلَميّ ، وأُسَرَ أُخته ريحانة ، وفيها يقول عمرو : أمن ريحانة ... »

رابعاً: نقل البغدادي عن صاحب الكشف، وذكر محبّ الدين في تنزيل الآيات (١) أن ريحانة حبيبة عمرو، وهي أخت دُريد بن الصَّة. تعلق بها عمرو وأغار عليها ثم التمس من دريد أن يتزوجها فأجاب.

### أ ـ رواية الأصمعيات :

« وافر »

١ ـ أمن رَيْحانَة الداعي السبيع يُـؤرِّقُني وأصحـابي هُجُـوع ؟
 ٢ ـ يُنادي مِن بَراقِشَ أو مَعِيْنٍ فَاسْمَع واتْللَّبَ بنا مَليْع

٢ ـ التهذيب والحكم واللسان والتاج وغريب الحديث لابن قُتيبة ومعجم البلدان «سلحين »: دعانا من براقش . التاج : فأسرعَ واتلأبً . الاختيارين : مطيع .

١ ـ هامش الأصعيات : ريحانة : امرأته المطلّقة . السميع : المسمع ، وهو شاهد لجيء صيغة ( فَعيل ) لمبالغة ( مُفْعِل ) ، مثل بديع في معنى مُبْدِع . وانظر الخزانة .

٢ ـ بَراقش ومَعين ، بفتح أولها ، حصنان بالين . اتلأب ً : استقام واستوى .
 ( اللسان / ملع ) : « يجوز أن يكون المليع هاهنا الفلاة ، وأن يكون مليع موضعاً بعينه »

( التاج / ملع ) : « مَليع اسم طريق ؛ قال : وبه فُسَّر قولُ عمرو »

 <sup>(</sup>١) الكشف عن مشكلات الكشاف: لعمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويني. وانظر الخزائة
 ٣ / ٤٦٢ ، وتنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات: ١٦٦

مِن غُمْدانَ داراً لأبوالِ البغالِ بها وقيع في جَنْبِ سلمى يَعُل بعَيْبِها عندي شفيع في جَنْبِ سلمى يَعُل بعَيْبِها عندي شفيع الحارِيَّ فيها يُسفُّ بحيث تَبْتَدِرُ الدُموع بهنَّ حيناً نواعِمَ في أُسِرَّتِها الرُّدُوع وأطوف فيها وتُعجبني المَحاجِرُ والفُروع وأطوف فيها

٣ ـ وقد جَاوَزْنَ من غُمْدانَ داراً
 ٤ ـ وَرُبَّ مُحَرِّشٍ في جَنْبِ سلمى
 ٥ ـ كأنّ الإثْمِدَ الحاريَّ فيها
 ٢ ـ وأبكارٍ لَهَوْتُ بهنَّ حيناً
 ٧ ـ أُمَشِي حولها وأطوفُ فيها

٣ ـ المتع : أرضاً .

٦ ـ شرح المفضليات : ردوع .

٣ ـ جاوَزْنَ : يعني الركاب ، ولم يُجْرِ لها ذكراً . غُمدان « بضم فسكون » : قصر عظيم بصنعاء . الوقيع : مناقع الماء . قال الأصمعيُّ : « يُقال لنُطَف البغال أبوال البغال ، ومنه قيل للشراب أبوال البغال على التشبيه ؛ وإنما شُبّه بأبوال البغال لأنَّ بول البغال كاذب لا يُلقح والسَّراب كذلك » ( انظر المقاييس ١ / ٣٢١ ، والتاج : بول )

٤ ـ التحريش: الإغراء بين القوم. في جنب سلمى: يريد في قربها. يعلُّ بعيبها: يذكرها بالعيب مرةً بعد مرةٍ، وأصل العَلَل الشَّربُ بعد النهَل. أراد أنه لا يُزاد على عيب العاذل في سلمى إلا حباً، فكأنَّ عاذلها شفيع لها عنده.

٥ ـ الحاري : المنسوب إلى الحيرة ، على غير قياس . الإثْمِد : الكُحْل .
 يُسَفُ : يُذَرُ .

٦ ـ هامش الأصعيات : الأسرة : جمع سِرارة ، بكسر السين ، وهي الخطوط
 في باطن الكف لل الرَّدوع : جمع رَدْع ، وهو أثر الخَلوق والطِيْب في الجسد .

٧ ـ الخزانة : المحاجر : جمع مَحْجِرِ العين ، كَمْجْلِس ، وهو مايبدو من النّقاب . والفروع : جمع فرع ، وهو الشعر التام .

٤ ـ المصون في الأدب : كأنَّ مُحرَّشاً . الممتع : حُبِّ سلمي .

٥ ـ الخزانة والاختيارين والممتع ومعجم البلدان : منها .

٨ ـ الخزانة : بَدَا بَرَدٌ .

١٠ ـ الجيم : تزالُ الدهرَ .. ومقدحُ صفحةٍ . الخزانة : ومقدحُ صَحْفَةٍ .

١١ ـ الاختيارين : وصبغ بنانها .. بخدِّيها . الممتع : وصبغ بنانها من زعفرانٍ .

٨ ـ البَرَد ، بفتحتين : حَبُّ الغمام . الصَّقيع : الجليد .

٩ ـ هامش الأصعيات : العوارض : جمع عارض ، وهو من الفم مايبدو
 منه عند الضحك . الينيع : كاليانع ، مثل النّضيج والناضج .

١٠ ـ هامش الأصعيات : مُقترة : من القُتار ، وهو ريح البَخُور ، أَقترت المرأة فهي مُقترة ، إذا تبخَّرتُ بالعود . الكِباء : العود . تقدح : تغرف ما في الصَحْفة أو القِدْر . الصَّحْفة : شِبْهُ قصعة مُسْلَنْطِحة عريضة ، وهي تُشبع الخسة أو نحوه ، النقيع : ما يُنقع في الماء .

١١ ـ هامش الأصميات : الجُـدّة ، بضم الجيم : الخطّـة ، وهي الطريقة في الثوب تُخالف لونه . وبكسر الجيم : الحداثة . النجيع : الدم .

١٢ ـ تَفَرَّعَ : علا . اللَّه ، بالكسر : شعر الرأس الذي يُلمُّ بالمنكب .

١٣ ـ هامش الأصعيات : السَبُوح : التي تسبح في سيرها للسرعة ، يريد الفرس . الأَسْر : الخَلْق . الفَعْم : الممتلئ .

قِ كلَّ يسوم يَضُوْعُ جِحاشَهَنَّ بَا يَضُوْعُ جِحاشَهَنَّ بَا يَضُوْعُ بِعَاشَهَنَّ بَا يَضُوعُ بِعَالَهِ فَمْسَ رُتُوعُ بِعَالَهِ فَمْسَ وهادية وتالية زَمُوعُ بُها وجَحْشَ وهادية وتالية زَمُوعُ لَهُ أَم نُبادي ؟ فلمّا مَسَّ حَالِبَهُ القطيعُ الْمَادِي ؟ فلمّا مَسَّ حَالِبَهُ القطيعُ السَّعُجَلَتْ وَ قُوامُ كُلُها رَبِاذٌ سَطُوعُ السَّعُجَلَتْ وَ قُوامُ كُلُها وَ بِالْمَادِيُ السَّعُجَلَتْ وَ السَّعُجَلَتْ وَ السَّعُوعُ السَّعُ السَّعَ السَّعُ السَّعِلْ السَّعُ السَّعِ السَّعُ ال

١٤ ـ الاختيارين : وأحمرة المُجيرة .. يصوعُ ( بالصاد المهملة )

١٥ ـ الأصمعيات : ألا ألا خمسّ ... والصواب من الاختيارين والعمدة .

١٦ ـ العمدة : وثالثة وهادية . الجيم : وتالية وهادية .

١٤ - أحمرة : جمع حمار . الهُجَيرة ، بصيغة التصغير : السمينة التامّة ، وفي معجم البلدان : موضع . يَضوعُها : يَروعُها ويُفزعُها . الجِحاش : جمع جحش . وهو ولد الحمار .

١٥ ـ الربيئة : الطليعة . أوفى : علا وأشْرَفَ . أولى : اسم إشارة ؛ وهـ و أولاء مقصور . الرُتُوع : جمع راتعة ؛ من رَتَعَتِ الماشية ؛ وهـ أن ترعى كيف شاءت في خِصْبِ وسعة .

17 ـ هامش الأصميات : الرّباعية : الأتان أسقطت رباعيتها عند تمام الرابعة من سِنّها . قارحُها : أراد فحلها ، والقارح : الذي انتهت أسنانُه وذلك عند تمام الخامسة . الهادية : المتقدّمة . التالية : الأخيرة . الزّمُوع : النشيطة السريعة ؛ وهو مًّا يُوصف به المذكّر والمؤنّث .

١٧ - نكن : نختفي . نُبادي : نظهر . الحالِب : واحد الحالبَيْن ، وهما عِرْقان يكتنفان السُّرَة إلى البطن ، والضير في « حالبه » يعود إلى السَّبُوح المذكور في البيت الثالثَ عشَرَ . القطيع : السَّوْط الذي لم يُلَيِّنُ بعدُ .

 ١٩ ـ فأوفى عند أقصاهن شخص يلوح كأنه سيف صنيع و عند أقصاهن شخص الله عنه الخليع و عند يعثر في دماء الحال الرأس أيام طوال وهم ما تبلغ الضلوع وهم الشاب الرأس أيام طوال الأخرى كأن زهاءها رأس صليع وحكلي بينهم إلا السوريس و المساخر الأوغال عنها وخلي بينهم إلا السوريس و المساخر الأوغال عنها وخلي بينهم إلا السوريس و المساخر الأوغال عنها وخلي بينهم إلا السوريس و المساخر الأوغال عنها و المساخر المساخر الأوغال عنها و المساخر المساخر

١٩ \_ الاختيارين: شخصاً .

٢١ ـ الشعر والشعراء : ماتَضَمُّنهُ . الحماسة البصرية : ماتَفارقه . الاختيارين ورغبة الآمل : ماتَنَاَّغه ( بالغن المعجمة )

٢٢ ـ الخزانة وسرح العيون ومعجم المقاييس والجهرة والتاج : وزَحْفُ كتيبة للقاء أخرى . الحاسة البصرية « مخطوطة نور عثانية » عليها من بصائرها دُروعُ .

٢٣ ـ وقعة صفين وشرح النّهج : مَضَتْ واست أَخَرَ القَرَعاءُ . الحماسة البصرية والاختيارين ورغبة الآمل : الوزيع ( بالزاي المعجمة )

١٩ ـ أوفى : أَشْرَفَ . سيفٌ صنيع : مُجَرَّب مَجلوّ .

٢٠ ـ هامش الأصعيات : الأقْدَح : جمع قِدْح ، وهو قِدْح المَيْسِر . الخليع : الخلوع المقمور ماله . وفي الشنقيطيَّة : « الذي قد قُمِر فلا خير عنده »

٢١ ـ الخزانة : « تَبَلَّعُه : أي تَسَعُهُ »

٢٢ ـ تَلَفَتُ : مَشَتُ وقاربتِ الخَطْوَ ، وذلك لكثرة الجيش . زهاءها : مقدارها . ( رغبة الآمل ) : « ورأس صليع : يُريد رأسَ جَبَلٍ صليع لانبات عليه ؛ شَبَّة انضام الكتيبة لاتخلخل فيها بجبلٍ أملس صليع الرأس لم يتفطر بالنبات » .

٢٣ ـ الخزانة : الأوغال : جمع وَغْل ، وهو النَّـنْل من الرجـال . والوريع ،
 بالراء المهملة ، وكذلك الوَرَع بفتحتين : وهو الصغير الضعيف الذي لاغَنَاء عنده .

٢٤ ـ فدى لهم معاً عمّي وخالي
 ٢٥ ـ وإسناد الأسنَّة نحو نَحْري
 ٢٦ ـ فإنْ تَنب النَّوائِب آلَ عُصْم 
 ٢٧ ـ إذا لم تستطع شيئاً فَدعْه مردي
 ٢٨ ـ وصله بالزَّماع فكل أمر

وشَرْخُ شبابِهم إِنْ لَم يُضيعُوا وَهَـزُ المَشْرَفِيَّةِ والوقوعُ تُرَى حَكَماتُهمْ فيها رُفُوعُ وَجَاوِزْهُ إِلَى ماتستطيعُ سَمَا لَكَ أُوسَمَوْتَ له وَلُوعُ

٢٤ \_ الخزانة : أُمِّي وخالي . الأغاني : لم يطيعوا .

٢٥ ـ الممتع : صدري . الاختيارين : صدري وَهَزُّ السَّمُهَريَّة .

٢٦ ـ الخزانة وسرح العيون : تجد حَكَماتِهم .

٢٧ ـ تاريخ الطبري والعقد الفريد والحماسة البصرية والغزوات ولباب الآداب ونهاية الأرب والتاج : لم تستطع أمراً .

٢٨ ـ سرح العيون : وَصِلْهُ بالنزوع فكلُّ شيءٍ .

٢٤ ـ شَرْخُ الشباب : أَوَّلُه وقُوته ونضارته .

70 ـ اللسان : المُشارف قرى من أرض الين ، وقيل من أرض العرب تدنو من الريف ، والسيوف المشرفيَّة منسوبة إليها . ( الخزانة ) : الوقوع : المُواقعة والقتال .

77 ـ هامش الأصعيات: ترى حكماتهم: ضُبطتُ في الشنقيطية بالبناء للمعلوم وبالبناء للمجهول وكُتب عليها « معاً » إثباتاً لصحة الروايتين. والحَكَات: جمع حَكَمَة، وهي ما أحاط من اللجام بحَنكي الدابّة .. رُفوع، بالفاء: قال في الخزانة: « الرُفوع، بالضمِّ: مصدر بمعنى الارتفاع». وهذا المصدر ليس في المعاجم. قلتُ: وآل عُصْم رهط عمرو.

٢٨ ـ هامش الأصعيات : الزماع ، بفتح الزاي وكسرها : المَضَاء في الأمر والعزم عليه . الوَلوع ، بفتح الواو : العلاقة . يقول : أُزْمِعْ على ماتستطيعُ فلكلّ شيءٍ ناحيةً تعلقُ بها النفس .

۲۹ ـ فكم من غائطٍ من دون سلمى ٣٠ ـ به السَّرْحَانُ مُفترِشاً يَدَيْهِ ٣٠ ـ وأرضٍ قد قطعت ، بها الهَوَاهي ٣٢ ـ ترى جِيَفَ المَطيِّ بحافَتَيْهِ

قليلِ الأُنْسِ ليسبه كَتِيْعَ كأنَّ بياضَ لَبَّتِهِ الصَّديعُ من الجِنَّانِ ، سَرْبَخُها مَلِيعُ كأنَّ عِظامَها الرَّخَمُ الوُقوعُ

٢٩ ـ الجيم واللآلي والصاحبي واللسان والتاج وسر الفصاحة ورغبة الآمل والاختيارين والممتع : وكم .

٣٠ ـ التهذيب والحكم واللسان والتاج ومن اسمه عمرو: ترى السَّرْحانَ . أمالي ابن الشجري: بياضَ غُرَّته صديعُ .

٣١ ـ اللسان : القواهي .

٣٢ ـ المتع : بجانبيه .

٢٩ ـ هامش الأصمعيات : الغائط : المطمئن من الأرض الواسع .. ليس بـه
 كَتيع : أي أحد .

٣٠ ـ السّرْحان : الـذئب . وافترش الأسـد والـذئب ذراعيـه : رَبَضَ عليها ومَدَّهما . اللبَّة ، بالفتح : موضع القلادة من الصدر .

المعاني الكبير ( ١٩٣ ) : « الصديع : يقال إنَّه الفجر ، ويُقال إنَّه ثوبً يُصْدَعُ وسطُه وتجتابُهُ المرأةُ .. شَبَّهَ البياضَ الذي في نحر الذئب تحت غُبْسة سائر لونه بهذا الثوب تحت الدّرْع »

٣١ ـ هامش الأصعيات : في الشنقيطية : « الهَوَاهي : ضَوْضاة الجِنّ ، الواحد هَوْهاة . والسَّرْبَخ : مابينها وبين أرضٍ أخرى . والمَلِيع : الواسع من الأرض »

٣٢ ـ الرَّخَم : جمع رَخَمة ، وهي طائر على شكل النَّسر إلاَّ أَنَّه مُبَقَّعٌ بسوادٍ وبياض . الوقوع : جمع واقعة .

٣٣ ـ لَعَمْرُكَ ماثلاث حائمات على رُبَعٍ يَرِعْنَ ومسايرِيعِ ٣٤ ـ وناب مايَعيش لها حُوار شديد الطَّعْنِ مِثْكَالٌ جَزُوعُ ٣٥ ـ سَدِيْسٌ نَضَّجَتْهُ بعدَ حَمْلٍ تَحَرَّى فِي الْحَنينِ وتَسْتَلَيْ وَسَتَلَيْ وَسَعَلَيْ وَوَجُداً غَداةَ تَحَمَّلُ الأَنسُ الجميع ٣٥ ـ بِأَوْجَعَ لَوْعةً منّي وَوَجُداً غَداةَ تَحَمَّلُ الأَنسُ الجميع ٣٥ ـ فإمَّا كنتِ سائلةً بُهْري فَمُهْري إِنْ سألتِ بهالرَّفيع همهري إنْ سألتِ بهالرَّفيع فَمُهْري إنْ سألتِ بهالرَّفي فَمُهْري إنْ سألتِ بهالرَّفي فَمُهْري إنْ سألتِ بهالرَّفي فَمَهُ وَالْمُعْمِي فَمُهُمْري إنْ سألتِ بهالرَّفي فَمُهْري إنْ سألتِ بها لَوْعَالَيْ فَمُونِ فَمُونِ إِنْ سألتِ بها للْمُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمُهْرِي إِنْ سألتِ بها لمُعْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمُهْرِي إِنْ سألتِ بها اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعْمِي فَمُهُمْ عَلَيْهِ فَمُهُمْ عَلَيْهِ فَمُهُمْ عَلَيْهِ فَمُهُمْ عَلَيْهِ فَمُهُمْ عَلَيْهَ فَمُهُمْ عَلَيْهِ فَمُونِ فَعَالَمُ فَعْمُ اللّهُ الْمُعْمَالِهُ عَلَيْهِ فَمُونِ فَعَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِةُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ اللّهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُؤْمِنِ إِنْ عَلَيْمَالِهُ اللّهَ الْمُعْمَالِهِ المُعْمَالِهُ اللّهُ الْمِهِ عُمْمُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّه

٣٣ ـ هامش الأصعيات : ثلاث : يريد من النُوق . حامًات : طائفات . الربع : الفصيل الذي يُنتَج في الربيع ، وهو أول النتاج . يَرِعْنَ وما يَريعُ : في الشنقيطية : « يَرْجعْنَ وما يَرْجعُ » أي لهلاكه .

٣٤ ـ الناب : الناقة المُسِنَّة . الحُوار : ولـد الناقة . شـديـدُ الطعن : نعتُ للناب ؛ ولم أقف له على معنىً مناسب . مِثكال : مبالغة ثـاكل ، وهي التي فَقَـدتُ ولدَها . جَزوع : شديدة الجزع .

٣٥ ـ هامش الأصمعيات: السّديس من الإبل: مادخل في الثامنة. نَضَّجته: جاوزتُ به وقتَ الولادة، وهو أَحْكَمُ للولد. تَحرَّى: تتحرَّى، والتحرِّي: القصد والاجتهاد والعزم على الفعل. تستليع: من اللوعة، وهي حُرْقة القلب من الحزن ونحوه، وهذا الفعل لم يُذكر في المعاجم.

٣٦ ـ الأنَس ، بفتحتين : الحيُّ المقيون . الجميع : المجتمعون .

٣٧ ـ بمُهْري : عن مُهْري . سألت به : سألت عنه .

## ب ـ رواية الأغاني :

(ط. دار الكتب: ١٥ / ٢٠٧): صوت

أَمِنْ رَيْحَانَةَ النَّامَيْ السَّمِيعُ يُورِّقني وأصحابي هُجُوعُ ؟ بَرَانِي حُبُّ مَن الأَستطيعِ وَمَن هُو للذي أهُوى مَنْوعُ

إذا لم تستطع شيئًا فَدعُه وجاوِزْهُ إلى ما تستطيعُ الشعر لعمرو بن معدي كرب الزُبَيديّ والغناء للهُذَليّ ...

( ١٥ / ٢٢٥ ): والأبيات العينيَّـة التي فيهـا الغنــاء ، وبهــا افتُتـح ذكر عمرو ، يقولها في أخته ريحانة بنت معدي كرب لـمّا سباها الصَّمَّةُ بن بكر ...

أمِنْ رَيحانة السداعي السيع السيع سباها الصِّة الجُشَمي عصبا وحالت دونها فرسان قيس إذا لم تستطع شيئاً فدعه

يُـؤرّقني وأصحابي هُجوعُ ؟ كأنَّ بياضَ غُرَّتِها صديعُ تَكَشَّفُ عن سواعدها الدروعُ وجاوِزْهُ إلى ما تستطيعُ

وزاد الناسُ في هذا الشعر وغُنِّي فيه :

وكيف أُحِبُّ مَن لا أستطيـــــعُ ومَن قـد لامني فيـه صـديقي ومَن لـو أظهرَ البغضاءَ نحـوي فـدىً لهمُ معــاً عمِّي وخــالي

ومَن هو للذي أهوى منوع ؟ وأهلي ثُمَّ كلل الطيسع السريع السريع السريع وشَرْخ شبابهم إنْ لم يُطيعوا

( ١٥ / ٣٣٦ ) : وأَمَرَ المأمونُ بإحضار مُخارقِ المغنّي ، فأُحْضِرَ وقد صلّى المأمونُ الغداةَ مع طلوع الفجر ، فقال : يامُخارق أتُغنّي :

إذا لم تستطع شيئاً فدعُه وجاوِزْهُ إلى ما تستطيعُ وكيف تريدُ أَنْ تُدعى حكياً وأنتَ لكلِّ ما تهوى تَبوعُ ؟!

## التخريج:

نقَلَ البغدادي في الخزانة ٣ / ٤٦٣ المقطع الأوسط بتامه ؛ وقال : « هذا مارواه ، وليس في الديوان بعض هذه الأبيات والله أَعْلَم »

وفي الاختيارين ( ق ٥٨ ) ، والتهذيب ( منع : ٣ / ١٩ ) ، واللسان والتاج ( منع ) : البيت الثاني من المقطع الأول منسوب إلى عمرو .

وفي معاهد التنصيص ( ٢ / ٢٣٦ ) : الأبيات الأربعة الأولى كما في المقطع الأوسط ، وبعدها بيت خامس من الأصمعيات .

## ج ـ المختلط:

# ١ ـ وخيلٍ قد دَلَفْتُ لها بِخَيْلٍ تحيّــــةُ بَيْنِهِم ضربٌ وَجيــعُ

قال البغدادي في الخزانة (٤/ ٥٦): « وهذا البيت نَسَبَه شُرَّاح أبيات الكتاب وغيرهم إلى عمرو بن معدي كرب الصحابي ولم أَرَهُ في شعره »

وَوَرد البيت منسوباً إلى عمرو في : الممتع ( ٢٦٠ ) ـ العمدة ( ٢ / ٢٧٦ ) ـ تحصيل عين الذهب ( بهامش الكتاب ١ / ٣٦٥ ) ـ شرح أبيات سيبويه ( ٢ / ٢٠٠ ) ـ التبيان للعكبري ( ٤ / ١٠٠ ) ـ حاشية الشهاب على البيضاوي ( ١ / ٣٢٢ ) ، قال : « هو من قصيدة طويلة لعمرو بن معدي كرب أنشدها في المفضليات ؛ وأولها أمنْ رَيَحانَةَ ... ؟ »

وغير منسوب في : تفسير الطبري ( ١ / ٣١٠ ) ـ شرح المفصَّل ( ٢ / ٨٠ ) ـ كتاب سيبويه ( ١ / ٨٠ ) ـ تنزيل الآيات ( ١٦٤ ) ـ مجمع البيان ( ٣ / ٢٠ ) .

وعجزه غير منسوب في : الكشاف ( ١ / ٤٦ و ٣ / ٢٩ ، ٢٥٢ و ٤ / ٢٣٠ ) ـ تفسير البيضاوي ( ١ / ٥٦ ) ـ الخصائص ( ١ / ٢٦٨ ) ـ تهذيب الإيضاح ( ٢ / ١٦٨ ) ـ شروح سقط الزند ( ١٧٦ ، ٢٥٠ ، ٢٢٦ ، ٨٧٨ ، ١١١٤ ) ـ شرح الحماسة للمرزوقي ( ٢٤٢ ، ٥٨١ ، ١٤٢ ، ١٨٥ ، ١٤٢ ، ١٣٨٧ ) ـ تفسير القرطبي ( ٢ / ١٤٤ ) ـ تفسير القرطبي ( ٣ / ٢٤٠ ) ـ تفسير القرطبي ( ٣ / ٢٠ ) ـ تفسير القرطبي ( ٣ / ٢٠ و ١٦ / ١٧٢١ )

١ ـ الخزانة : « والمعنى رُبّ خيلٍ للأعداء أقبلت عليهم بخيل أخرى ، كان التحية بينهم ضرباً وجيعاً ، أي كان مكان التحية هذا النوع من الضرب »

# ٢ ـ وفي كعبٍ وإِخْوَتِها كِلابٍ سَوَامِي الطَّرْفِ غاليةُ البُضُوعِ

نُسب هذا البيت إلى عمرو بن معدي كرب في المُعْكَم ( بضع ١ / ٢٥٨ ) واللسان والتاج ( بضع )

# ٣ ـ وقد جاوَزْنَ من غُمْدانَ أرضاً لأبوالِ البغالِ بها وَقِيعُ

معجم البكري : عَيدان ... به وَقيعُ . معجم البلدان : وقد جاوزتُ من عَيدان . التاج : نقيعُ .

هذا البيت هو الثالث من قصيدة عمرو ، وهو أيضاً في ديوان بشر بن أبي خازم الأسديّ ( البيت ١٤ / ص ١٣٢ ) . كا وَرَدَ منسوباً إلى بشر في الأزمنة والأمكنة والأمكنة ( ٢ / ٢٤٠ ) ، وفي معجم البكري ( ٢ / ٥٣٠ ) ، وفي معجم البلدان ( عيدان ) . وعجزه في التاج ( بول ) بلا عزو .

## ( 60 )

معجم البكريّ : « قــال الهَمْـداني : كان رجـلٌ من بني سعــد بن خَـوْلان خَطَبَ إلى بني حيّ بن خَوْلان ، فأكبروا نفوسهم عنـه ودافعـوه ، فلمّـا ألحّ عليهم خَصَوْهُ »

الإكليـل : « وفي خِصاء بني حيّ للسعـديّ يقول عمرو بن معـدي كرب لبعض بني سعد ، في الحرب التي كانت بين مَذْحِج وخَوْلان :

« طویل »

وَذُرْوةُ عَوفٍ كَان حَوْضُكَ مُتْرَعُ ذُوَّابِةً حيٍّ والرّماعُ تَهَزَّعُ يسيرُ به الرُكْبانُ ما قامَ أَفْرَعُ

١ - فلولا سَرَاةُ الحيّ من آلِ مالكٍ
 ٢ - هما قارَعَا عن بَيْضَةِ العِزّ بالقَنَا
 ٣ - وجَدُّكَ مَخْصِيَّ على الوجهِ تَاعِسٌ

٣ ـ معجم البكري : تسير به . صفة جزيرة العرب : تشير به ؛ وهو تصحيف .

١-ذروة عوف: هم بنو عوف بن ربيعة بن سعد بن خَولان (شرح الـدامغة: ق
 ٨٢) ، وكانوا حُلَفاء عمرو في بعض الأحيان (انظر مقدمة ق ٣٠). مُتْرَع :
 ملآن ، وفي البيت إقواء ، وفي المعنى غموض .

٢ - حيّ : بنو حيّ بن خَوْلانَ . تَهَزُّعَ الرمحُ : اضطربَ واهتزّ .

٣ ـ تاعس : مُنكَب على وجهه ؛ والتَّعْس السُّقوط . أَفْرَعُ : جَبَل .

( الأمالي ) : عن أبي عبيدة أنّ عراً أتى مُجاشع بن مسعود السُّلَمي بالبصرة يسأله الصّلة ، فأعطاه عشرة آلاف درهم وفرساً وسيفاً وغلاماً ، فلمّا خرج من عنده قال : لِلّهِ دَرَّ بني سُلَم ؛ ما أَشدَّ في الهيجاء لقاءَها وأَكْرَمَ في اللزَّبَاتِ عطاءَها وأَثْبَتَ في المكرمات بناءَها ، واللهِ لقد قاتلتُها فما أَجْبَنْتُها وسألتُها فما أَبْخَلْتُها وهاجيتُها فا أَفْحَمْتُها ؛ ثم قال :

« طویل »

١ ـ ولِلَّهِ مَسؤولاً نَوَالاً ونائلاً وصاحبَ هَيْجا يومَ هَيْجا مُجاشِعُ

١ ـ العقد الفريد : فلله .. هَيْجِ يومَ هَيْجِ .

وورد الخبر دون الشعر في : الأغاني ١٥ / ٢٢٢ ، ونقائض جرير والفرزدق ١ / ١٢٩ ، ولُباب الآداب ٣٤٩ ؛ وفي اللسان ( جبن ) بعضّ منه .

## ( EV )

تَفَرَّدَ بها الهَمْداني في شرح الدامغة ، قال :

« كان يوم بِيْشَةَ بين قُضاعةَ وهَوَازِنَ ، وكان يومَ تَنَاصُفِ بينهم ... وفي ذلك اليوم يقول عامر بن الطُفَيْل لِخَوْلانَ ونَهْد وجَرْم وزُبَيد :

أَبْلِغُ سَرَاةَ بني عمرو وإخوتها من حيّ نَهْدِ بـأنّـا سـادة أَنْفُ وذَكَرَ ثَمَانية أبيات لم أجدها في ديوان عامر بن الطُفَيْل ـ قـال الهَمْدانيّ : فأجابه عمرو بن معدي كرب ، في شعر له فيه طول :

«بسيط»

١ ـ مَن مُبْلِغٌ عامراً منّي مُغَلْغَلَةً أبا عليٌّ مقال الحق يُعتَرَفُ

١ ـ ( اللسان ) : المُغَلَّغَلَة « بفتح الغينين » الرسالة المحمولة من بلدٍ إلى بلد .

منّا حُماةٌ وسُمْرُ الخَطْ تختلفُ عفوتُ عنه وبعضُ العفو لي شَرَفُ والقلبُ منه لِما قد رابَهُ يَجفُ منّا ومن سادةٍ عن فعلكم أَنفُوا ضَخْمُ الدَّسِيْعَةِ مافي سَيْرِهِ عَنفُ

٢ ـ هَلا حَمَيْتَ طُفَيْلاً حين طاف به
 ٣ ـ لـمّااستجارَ ورأسُ الرمح مُعتدلً
 ٤ ـ لقد شَدَدْتُ وَثَاقاً منه مُبتدئاً
 ٥ ـ ياٱبْنَيْ نزارٍ لقد لاقيمًا عَجَباً
 ٢ ـ يَمشونَ فِي حَلَقِ المَاذِيِّ يَقْدُمُهمْ

٢ \_ طُفيل : هو الطُفَيل بن مالك والد عامر بن الطُفَيل .

٥ \_ ياابنَيْ نزارٍ : أراد عامراً وأباه الطُفَيْل .

٦ - ( اللسان ) : الماذيّ : الحديد كلّه ؛ الدرع والمغفر والسلاح أجمع .
 ضخمُ الدسيعة : أراد به نفسه ؛ والدّسيعةُ العطيّة .

## ( ٤٨ )

شطر بيت تداولته معجات اللغة:

« متقارب »

# وخيل تَطأم بأظلافها

١ ـ التبيان : وخيلاً . التاج : وخيلي .

١ ـ الصحاح : « الظِلْف للبقرة والشاة والظّبْي ، واستعاره عمرو بن معدي كرب للأفراس »

## ( ٤٩ )

هذان البيتان : أوّلها في عيون الأخبار لابن قتيبة ، وعنه نقل صاحب العقد الفريد . والثاني في أدب الكتّاب للصُوليّ :

« متقارب »

١ ـ ألستَ تَصيرُ إذا مـا نُسِبْ تَ بينَ المُغـارَةِ والأَحمـقِ ؟
 ٢ ـ فكم قَـطَّ سيفيَ من قَـوْنَسٍ غَـداةَ التَقينـا ومن مَفْرقِ !

١ ـ المُغارة : مَن أغارها زوجُها بتزوّجه عليها . ( ابن قتيبة ) : « والعرب تذكر أنّ الغَيْري لاتُنجب »

٢ ـ القَوْنَس : أعلى بَيضة الحديد ، وقَوْنَسُ الفرس : مابين أذنيه .

( 0 · )

بيت من شواهد الكشَّاف أورده القرطبيّ في تفسيره :

« كامل »

١ عشي بها غُلْبُ الرقاب كأنّهم بُـزْلٌ كُسِيْنَ من الكُحَيْـل جِـلالا
 ١ - تنزيل الآيات : يُمسى .. كأنّها .

١ ـ ( تنزيل الآيات ) : « ويُقال أسد أغلب : أي غليظ العنق . والبُزْل جمع بازل ؛ وناقة بازل في الذكور والإناث إذا فطر نابُه في تاسع سنة . والكُحَيْل القَطِران . يصف الشاعر أرضاً مأسدة ، أي يشي بهذه الارض أسود غلاظ العنق كُسينَ جِلالاً من قَطِران » . جُلُّ الدابّة ( بضم الجيم وفتحها ) : الذي تُلبسه لتُصان به ، والجمع جلال وأجلال .

هذه الأبيات الثلاثة جرت على لسان عمرٍو خلال حديثٍ لـه طويل مع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد فتح القادسيّة ، وفي نسبتها خلاف :

فقد صرّح بنسبتها إلى عمرو صاحبا الروض الأنّف والحماسة البصرية ، كا ورد البيت الأول منسوباً إلى عمرو في كتاب سيبويه وشرح أبياته للسيرافي ، وشروح السقط ، والحكم واللسان والتاج .

والأبيات في ديوان امرئ القيس: من زيادات نسخة ابن النحّاس، وهي في صحيح البخاري منسوبة إلى امرئ القيس، وفي العقد الثين: من الشعر المنحول إلى امرئ القيس، وفي تاريخ ابن عساكر تَمَثَّلَ بها عمرو ناسباً إيّاها إلى امرئ القيس.

على أن ابنَ قُتيبة قد أورَدَها في « الشعر والشعراء ، وعيون الأخبار » على لسان عمرو قالها متثلًا ، وكذلك هي مُغفلة النسبة في مروج الذهب والعقد الفريد وشرح نهج البلاغة وغُرر الخصائص ومحاضرات الراغب وبهجة المجالس ومجمع الأمثال . وجاء البيت الأول بلا عزو في المقتضب والتام والنهاية وشرح المرزوقي والموازنة .

هذا وقد اعتمدت في رواية الأبيات نص الشعر والشعراء .

« كامل »

١ ـ الحربُ أُوِّلُ ماتكونُ فُتيَّةً تسعى بنزينتها لكلِّ جَهولِ

وفي شرح الدامغة ( ق ٥٦ ) : قال عمرو بن معدي كرب :

١ - ( النهاية في غريب الحديث ) : فُتَيّة ؛ هكذا جاء على التصغير ، أي =

١ ـ الكتاب وشرح أبياته للسيرافي ، والتمام والروض وشرح المرزوقي ومحاضرات الراغب والحكم واللسان والتاج : بِبِزْتها . مروج الذهب والعقد الثمين : تبدو بزينتها .

٢ ـحتى إذا اسْتَعَرَتُ وشَبَّ ضرامُهـا ٣ ـ شمطاء جَزَّت رأسَها وتَنكَّرت مكروه قصلة للشَّم والتقبيل

عادتْ عجوزاً غيرَ ذات خليـل

٢ ـ المروج والعقد والحماسة البصرية والغُرر: حَمِيَتُ . صحيح البخاري والروض الأَنْف وشرح النهج ( في رواية ٍ ) ومحاضرات الراغب ويهجمة المجالس : اشتعلت . شرح السيرافي : وَقَدَتْ . الغُرَر : وشَدَّ ضرامها . صحيح البخاري والروض : وَلْتْ عجوزاً .

صحيح البخاري والمروج والغُرر والحماسة البصرية والعقد الثين وتاريخ ابن عساكر وشرح النهج وشرح السيرافي ومحاضرات الراغب ومجمع الأمثال : حليل ( بالحاء المهملة )

٣ ـ الغُرر : جَدَّتْ . الروض : فتنكّرتْ . صحيح البخاري : شمطاءَ يُنْكُرُ لـونُهــا وتغيَّرتُ . المروج وعيون الأخبار : للُّثُم .

ت شابّة . ورواه بعضهم فَتيّة بالفتح .

( تحصيل عين الذهب ) : فيه رفع « أوّل » ونصب « فتيّة » ، ونصب « أوّل » ورفع « فتيّة » ، ورفعها جميعاً ونصبها جميعاً ، على تقديراتِ مختلفة . وَصَف أن الحرب في أوّل وقوعها تَغُرُّ مَن لم يُجرِّبُها حتى يدخل فيها فَتُهلكه .

٢ ـ القاموس : « شَبَّت النارُ وشُبَّت شَبّاً وشُبوباً ؛ لازم متعد »

٣ ـ الشَّمَط ( بفتحتين ) : بياض شعر الرأس يخالط سواده ، والرجل أشمط والمرأة شمطاء .

## (07)

وهذه الأبيات أيضاً في عداد البقية الباقية من القصائد المفقودة مع ديوان الشاعر . وردَ الأولُ منها في نقائض جرير والأخطل ، والثاني في كتــاب الجيم لأبي عمرو الشيباني ، والثالث في معجم البكري :

« وافر »

١ - ولم يُرَ مَعشرٌ في الناس مَرْد سمعت بهم ولا صُهْبُ السّبال

١ ـ السَّبَلَّة ( محرَّكة ) : الشارب ، والجمع سِبال . الصُّهْب : جمع أصهب وهو =

٢ ـ تُقَلَّبُ بِالسِّياطِ لهَا نَحِيطٌ نَحِيطً الْمُحْرَضَاتِ مِن السُّعَـالِ ٣ ـ وكان مُنَـاهُمُ أن يلحقونا ببطنِ قَضِيبَ في شهرٍ حَــــلاَلِ

= الأشقر . ( اللسان ) : ويُقال للأعداء صُهْب السّبال وإنْ لم يكونوا كذلك ؛ لأنّ الصّهوبة في الروم وهم أعداء العرب .

٢ ـ ( اللسان ) : النَحيط : صوت الخيل من الثِقَل والإعياء . ( أبو عمرو الشيباني ) : الإحراض الإفساد .

٣ ـ ( صفة جزيرة العرب ١١٧ ) : « قضيب : واد بين نجران والجوف ،
 من موارد بني الحارث بن كعب »

## ( 07 )

ورد هذان البيتان في كتاب ( فضل الخيل ) للدمياطيّ ( ت ٧٠٥ هـ ) ، وفي التاج ( كمل ) كذلك ؛ لكنّ صاحب التاج أضاف بعدهما : « قال أبو الندى : لا أعرف الكاملة ولاالبَعيث ولا هذين البيتين ، قلت : وقد تقدَّمَ للمصنّف أنّ البعيث فرس عمرو بن معدي كرب ، والكاملة فرس ليزيد بن قَنان الحارثيّ »

والخبر \_ دون الشعر \_ في : العقد الفريد ٤ / ٢٦ ، وشرح أدب الكاتب ٢٠٣ ، ووفيات الأعيان ( ترجمة يعقوب بن السّكّيت ) ، وسرح العيون ٢٦٨ المناسبة :

( فضل الخيل ): الكاملة فرس عمرو بن معدي كرب الزُبَيديّ ، وهي بنت البَعيث ، عَرَضَها على سلمان بن ربيعة الباهليّ فهجّنها ، فقال عمرو: أجل ، هجينٌ يعرف الهجين ، وأنشأ يقول :

#### « متقارب »

ثِ جهلاً لسلمانَ بالكامِلَـهُ فَالمَّمِيَ لا أُمُّـهُ هَابِلَـهُ

١ ـ يُهَجِّنُ سَلمـــانُ بنتَ البَعيـ
 ٢ ـ فــإنْ كان أَبْصَرَ منّي بهـــا

۱ ـ فضل الخيل : بسلمان « بالباء »

٢ ـ التاج : أمّه الثاكلة .

(تهديب التهديب): «سلمان بن ربيعة الباهليّ، ولاّهُ عمر قضاء الكوفة، ويُعرف بسلمان الخيل لأنه كان يلي الخيول في خلافة عُمر رضي الله عنه ». قلتُ: وقد سها صاحب التاج فجعله عامرياً.

( 0 % )

## جاء في إكليل الهَمْدانيّ :

« الأَجْدَعُ بن مالك بن أُميّة بن جعفر بن سلمان بن مَعْمَر ، فارسُ هَمْدان وشاعرها في عصره ، وكانت تحته كبشة بنت مَعدي كرب الزُبَيديّ .. (١) ولها يقول صهره عمرو بن معدي كرب فيا فعل به بنو الأَصْيَد من سفيان بن أَرْحَب :

#### « طويل »

لَقُدْتُ إِلَى هَمْدانَ جيشاً عَرَمْرَما وأَدْهَا وأَدْهَا

١-لَعَمْرُكِ لـولاأَجْـدَعُ الخيرِف علمي ٢ ـ لَقُدْتُ إلى هَمْـدانَ أَلفَ طِمِرَّةٍ

٢ ـ الطيمر : الجواد المُشَر الخَلْق ، المستفر للوثب والعدو ، والأنثى طيمرة .
 الكميت من الخيل : يستوي فيه المذكر والمؤنث ، ولونه الكمنة وهي لون بين السواد والجمرة . الأدهم : الأسود من الخيل .

<sup>(</sup>١) وفي الأغاني ١٥ / ٢٣٠ : كانت كبشة ناكحاً في بني الحارث بن كعب .

معجم البكريّ :

« طویل »

١ عَضَّتُ بنونَهُ ١ إِنَهُ عَلَى أَبِيهِمُ إِذَا مَاصَعُوا الأَقُوامَ عند صَمَامِ

البيت من ثالث الطويل وهو مخروم . الماصعة : المقاتلة والمجالدة بالسيوف . ( البكري ) : صَمَام ـ بفتح أوّله ـ اسم أرض .

(07)

مجموعة من شعر عمرو ألَّفَ بينها الوزن والقافية ، بل أربع قطع متايزات آثرت رصفها متجاورة للتنبيه على التشابه بينها ؛ هذا إنْ لم تكن تنتمي في الأصل إلى قصيدة واحدة .

وهي صحيحة النسبة إلى عمرو ، أجمعتُ على ذلك المصادر ومنها ما كان ذا صلة بديوان الشاعر ، ولم يخالطها كلَّها أو بعضها شبهة خلاف أو نزاع في نسبتها .

وتميّز القسم الأول منها ، وقد ورد في مصادر مُتباينة ، باضطراب شديد في الرواية ظهرت آثاره في هوامش الرواية الختارة .

وفيه كذلك ظاهرة لغوية جديرة بالتنويه ، وهي استعمال ( ام ) مكان ( ال ) التعريف ، أشار إليها الأستاذ حَمَد الجاسر في كتابه « في سَراة غامد وزهران » فقال :

« أكثرُ سكان بلاد سراة عَسير وتِهامة يستعملونها ، والمتقدمون من اللغويين ذكروا أنّ هذه لهجة حِمْيَر ، غير أنّ انتشارها بين قبائل السَّراة وسكان أوديتها التي تنحدر صوب نجد يدلّ على أنها ليست خاصة بحمير ، فقد أورد ابن الكلبي في

جمهرة النسب ... [ انظر روايته للبيت الثاني المُثبتة بهامش النصّ ] . ومعروف أن عَمْراً وقومه بني زُبَيْد يسكنون ما يُعرف الآن بسَرَاة عَبِيدة ، وما سالَ منها من أودية مُشَرِّقة كوادي تَثْليث »

## أ ـ القسم الأول:

أبيات هذا القسم مضطربة الرواية في المصادر بين تقديم وتبأخير وزيادة ونقص ؛ لذا آثرت في الثلاثة الأولى منها رواية أجمع عليها ابن الكلبي والبلاذري وابن دُريد والهَمْدانيّ ، إذ كانت الزيادات في بقية المصادر لاتعدو تلفيقاً من روايات أخرى لبعض هذه الأبيات .

أما البيت الرابع فقد أورده ابن عساكر في تاريخه وابن حُبَيش في الغزوات . المناسمة :

قال هذه الأبيات لمّا وهب سيفه الصصامة لخالد بن سعيد بن العاص ، عامل رسول الله ﷺ على اليمن . ويُقال إنّ عَمْراً وهبها له ليدٍ كانت له عنده .

وذكر في تاريخ الطبريّ ( ٢ / ٥٤٠ ) أنّ خالداً سلبه في الرِدَّة سيفه وفرسه . وفي معاني العسكري وزهر الآداب ( ٧٨٠ ) واللسان والتاج ( صمم ) : أنه وهبها لسعيد بن العاص . وفي المنتخبات في أخبار اليمن أنه وهبها لسعد بن أبي وقّاص .

« وافر » الم أَهَبُ فَ مِن قِلهُ ولكنَّ المصواهبَ للكرامِ الكرامِ المستواهبَ للكرامِ

١ - الممتع وربيع الأبرار والمستطرف: خليلي . الممتع ونهاية الأرب: على قلاه . ثمار القلوب: عن قَلاء .. التَواهُب . الاشتقاق: التواهب في الكرام . ديوان المعاني ونظام الغريب واللسان والتاج: في الكرام . تهذيب تاريخ ابن عساكر: خليلي .. عن قلاه .. التواهب . الغزوات وتاريخ ابن عساكر: لُفَّقَ عجزه مع صدر البيت الثاني .

١ ـ القِلى ـ بكسر القاف : البُغْض .

٢ ـ لهذا البيت روايات متباينة ؛ وهذا بيانها :

أ ـ في جمهرة النسب لابن الكلبي : رواية ثانية نَقَلها عن أشياخ بني زُبَيْد :

خَليلُمْ لم أَخُنْ ـــــهُ ولم يَخُنّي عَلَمْ صمصامةِ امْ سيفِ امْ سلامُ

ونظير هذه الرواية في التهذيب والصحاح والخصّص واللسان والتاج ، وديوان المعاني ونظام الغريب والمنتخبات في أخبار الين . وكذا العجز فحسب في الإصابة وتاريخ ابن عساكر .

وفي هذه الرواية إقواء نجد تخلصاً منه في ديوان المعاني : على الصصام أضعاف السلام . ونظام الغريب : على الصصامة السيف سلامي . والمنتخبات : على الصصامة الم سيف سيف سلامي . واللسان والتاج : « قال ابن برّي : صواب إنشاده : على الصصامة الم سيفي سلامي » . قلت : وفسّره أستاذنا أحمد راتب النفاخ فقال : أراد مذهب أبي زيد في زيادة ( أم ) - « انظر المغني ١ / ٤٨ والخزانة ٤ / ٤٢١ ومعاني القرآن للأخفش ( ص : ٢٦ - ٢٧) خطوط المشهد الرضوي » .

ب ـ في ثمار القلوب للثعالبي : رواية ثالثة للبيت :

خليلً لم أُخُنْك ولم يَخُنّي إذا ما الخَطْبُ أَنحى بالعظامِ وزاد بيتاً مُلَفَّقاً جعله مكان الرابع وهو:

وودَّعْتُ الصَفيَّ صَفيَّ نفسي على الصحامِ أَضعافُ السلامِ وتابعه في هذه الرواية : الزمخشريّ في ربيع الأبرار والأبشيهي في المستطرف .

ج ـ في الغزوات : لَفَّقَ ابنُ حُبَيش البيتين الأوّلين ؛ الصدران والعجزان من خلاف ، وحذف صدراً عَوّضه بآخر :

وهبت لخالد سيفي ثواباً عَلَمْ صَصامة امْ سيف امْ سلامُ خليلٌ لم أُخُنْهُ ولم يَخُنّي ولكنَّ التواهب في امْ كرام

٢ ـ الخيلال والنيدام : المُخالَّة والمنادمة .

٣ ـ حَبَوْتُ به كرياً من قريشٍ فَسُرَّ به وَصِيْنَ عن اللئهامِ
 ٤ ـ وكنتُ إذا نهضتُ به لقومٍ تَجَاوَبَ صوتُ نَوْحٍ بالتدامِ

٣ ـ الاشتقاق : ففاز به . جمهرة النسب : حبوتُ بها .. فَسُرَّ بها .

٤ ـ الغزوات : نزلتُ بدار قومٍ .

٤ ـ التدامُ النساء : ضَرْبُهنَّ صُدورَهُنَّ ووجوهَهُنَّ في النّياحة .

## ب ـ القسم الثاني:

بيتً مفرد ورد في كتــاب الجيم والمعــاني الكبير وثمــار القلـوب والمستقصى ، وعجزُه في شُروح السِّقْط :

٥ ـ بِعُفْروسٍ تُبادِرُهُ يَداهُ وَصَمْصامٍ يُصَمِّمُ في العِظامِ

ه ـ شروح السقط : وصمصامي .

ثمار القلوب: سناني ماحق لاعَيْبَ فيه المستقص: سناني أزرق لاعيبَ فيـــه

وصَصامي يَصِمُّ إلى العِظامِ وصَصامي يُصَمِّمُ في العِظامِ

٥ ـ ( ابن قُتيبة ) : العُفروس الأسد ، تُبادره يداه ، يُريد أنه أَضْبَطُ يعمل بيديه جميعاً عملاً واحداً .

( الخيوارزمي / شروح السَّقْط ) : صَمْصَمَ السيفُ بمعنى صَمَّمَ ، أي مضى في الضَريبة ، وبه سُمِّيَ الصَمِصامُ .

### جـ ـ القسم الثالث:

الأبياتُ الثلاثة الأولى في حماسة البحتريّ ، والشالث والرابع في كتــاب الجيم لأبي عمرو الشيبانيّ :

نَـوَافُـذُ بِـالأَسنَّـةِ والسِّهـامِ وجَبْهَتِـهِ ومـا تحتَ الحِـزامِ على أكتـادِهِ كُرْهُ اللِّهم وبُهْمَـةَ مَعشرٍ غيرَ الكَهَـامِ

٦ ـ ومُهْر كَريمة في صَفْحَتَيْهِ
 ٧ ـ وَوَقْعُ المَشْرَفيّ بِحاجِبَيْهِ
 ٨ ـ أُقَدَمُهُ ويَحميه عَبوسٌ
 ٩ ـ هنالك لو لَقِيتَ لَقِيتَ قِرْناً

٦ ـ صفحتاه : جانباه . النوافذ : أراد الطعنات ؛ وطعنة نافذة : منتظمة الشقين .

٧ ـ المشارف: قرى من أرض العرب تدنو من الريف، والسيوف المشرَفيّة منسوبة إليها.

٨ ـ الأكتاد : جمع كَتَد ، وهو مُجتَمَعُ الكتفين من الإنسان والفَرَس .
 اللَّهام : اللَّقاء اليسير ، واحدتها لَمَّة .

٩ ـ البُهْمة (بالضمّ): الشجاع الذي لا يُهتدى من أين يُؤقى . الكهام: الكليل الذي لاغَناء عنده .

## د ـ القسم الرابع:

ثلاثة أبيات وردت في معجم البكريّ :

١٠ ـ أحمى المكان : جعلـ أه حِمى لا يُقْرَبُ . تَرَبَّعهـا : أقـامَ بهـا . أداحيُ النَّعام : جمع أُدْحي ، وهو الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتُفَرِّخ .

١١ \_ ( البكريّ ) : « بَرَام ، على وزن فَعَال : موضع في ديار بني عامر . اللَّوْذ : ماء هاهنا » . ( معجم البلدان / لوذ الحصى ) : « لَوْذ جبل بالين بين نجران بني الحارث وبين مطلع الشمس »

# ١٢ ـ فَصَفْح ِ حَبَوْنَنٍ فَخَليف ِ صُبْح ِ فَنَخْللَ إِلَى رَنينَ إِلَى بَشَامِ

\_\_\_\_\_\_

١٢ ـ البكري : « حَبَوْنَن : جَبَل ، والخليف : الطريق خلف رمل أو غِلَظ ،
 وصبع ورنين وبَشَام : مواضع هناك متقاربة »

وفي معجمه ٢ / ٤٢١ : « قال الهَمْدانيّ : حَبَوْنَن من ديار مَنْحِج » . صَفْح الجبل : سفحُه .

( ov )

الأبيات في حماسة ابن الشجري عدا الرابع ، وفي معجم البكري عدا البيتين الأولين ؛ قال : وهي قصيدة طويلة . والبيتان : الخامس والسادس في الجمهرة لعمرو ؛ وقال الحقق في الحاشية : « نَسَبَهُ في نسخة مخطوطة إلى الحارث بن وَعُلة الذُهْلي » . وهذان البيتان في الفصول والغايات بلا عزو ، وكذا البيت الخامس في شرح التبريزي على الحاسة .

#### المناسبة:

مُتصلة بمناسبة قصيدته التائية ، رواها البكري وخلاصتها أنَّ جَرْماً ونَهْداً ـ وهما قبيلتان من قُضَاعة ـ كثرت بطونهم فتلاحقوا فاقتتلوا وتفرقوا وتشتَّت أمرُهم ، فلحقت نَهْد ببني الحارث بن كعب فحالفوهم ، ولحقت جَرْم ببني زَيَيْد فعالفوهم ، ثم تحاربت بنو الحارث وبنو زُييْد فَعُبِّيت جُرْم لِنَهْد ، وتواقع الفريقان فاقتتلوا فكانت الدَّبْرة يومئذ على بني زُييْد وفَرَّت جَرْم من حلفائها من زُييْد ، ففي ذلك يقول عمرو : لحا الله جَرْماً كلّما ذَرَّ شارق ... (انظر ق ١٠) قال البكري : فلحقت جَرُم بنَهْد وحالفوا في بني الحارث ، وصاروا يغزون معهم إذا غَزَوًا ويُقاتلون معهم مَن قاتلوا ، فقال في ذلك عمرو :

« كامل »

لَـــدُنَ اللّهَــزَّةِ غيرَ ذي وَصْمِ مِن صُنْـــعِ داوُدٍ أبي سَلْمَ أَبْصِرُ إِذَا رامَيْتَ مَن ترمي كُعَرِّضٍ بِيــديــهِ للـــدُّهُمِ بِمُهَنَّــديــهِ للـــدُّهُمِ بِمُهَنَّــديــهِ للـــدُّهُمِ

١ - أعْددْتُ لِلحَدثانِ مُطَّرداً
 ٢ - وَمُفاضَةً كَالنَّهْيِ مُحْكَمَةً
 ٣ - قُلْ للحُصَيْنِ إذا مررتَ به
 ٤ - تُهدي الوعيدَ لنا وَتَشْتُمُنا
 ٥ - أرأيتَ إنْ سَبَقَتْ إليك يديْ
 ٦ - هل تمنعنَّكَ إنْ هَمَمْتُ به

الأبيات من الكامل ، عروضُها حَذَّاءُ وضربُها أَحَذَّ مُضْرَ ، ويتردّد البيتان الأوّلان بعبارات متشابهة في مواضع متعددة من شعر عمرو .

ه \_ الجمهرة وشرح التبريزي والفصول والغايات : إنْ بَهَشَتْ .

٦ ـ الفصول والغايات : هل ينفعنَّكَ .. حيَّاكَ .

١ ـ الحَـدَثان ( بفتحتين ) : نوائب الـدهر . مُطَّرداً : نعت للرمح ؛ ورمح مطّرد أي مُستقيم . اللَّـدُن ( بفتح فسكون ) : الليِّن . الـوَصْم : صَـدْعٌ في القنـاة أو عُقدة .

٢ ـ المفاضة : الدَّرْعُ الواسعة . النِّهْي ( بكسر النون وفتحها ) : الغدير ؛
 شَبَّة درعه بها في صفائها وملاستها . سَلْم : أراد سُليانَ بنَ داوُدَ عليها السلام .

٤ ـ الدُهْم : جمع دهماء وهي الداهية ؛ يقول : إنك بهجائك لنا ووعيدك كن يُعَرِّضُ نفسه للدواهي .

٦ ـ ينعك : ينصرك ويحميك .

بيتان وردا في التاج ؛ والثاني مفرداً في كتاب الجيم وأساس البلاغة :

« متقارب »

٢ ـ تَعَكَّظَ : اجتَعَ . أهلُ الدم : المطالبون به .

### (09)

ورد البيت الأول في الجمهرة منسوباً إلى عمرو ، وعنه التهذيب واللسان والتاج . وهو في الأزمنة والأمكنة للأسعر بن حُمْرانَ الجُعْفي (١) . وورد في اللسان ثانية في المادة نفسها منسوباً لعمرو أو للأسعر .

أما البيت الثاني ففي كتاب الخَيْل لأبي عُبيدة .

« كامل »

١ ـ أمَّا إذا يَعْدو فَتَعلبُ جَرْيَةٍ أو سِيْدُ عَاديةٍ يُعَجْرِمُ عَجْرَمَـهُ

١ - الأزمنة والأمكنة واللسان والتاج: فئب. الجهرة: غادية - بالغين المعجمة - وهو تصحيف. التاج: عارية ؛ وهو تصحيف كذلك.

١ - السِيْد : الذئب . العادية : الجارية . العَجْرَمَةُ : العَدْوُ الشديد ؛ وقال ابنُ بَرِّي : العجرمة إسراعٌ في مُقاربةِ خَطْوٍ . قلتُ : وَصَفَ جَرْيَ فرسِه فشبَّه ه بجري الثعلب أو بعَدْوِ الذئب ، ونظيرُه قول أمرئ القيس : « وإرخاءُ سِرْحان وتقريبُ تَتْفُلَ »

<sup>(</sup>١) الأسعر : رُسمتُ في الأصل بالشين المعجمة وهو خطـاً شـائع . ( انظر اللآلي ٩٤ ، والأصمعيات ١٤٠ )

٢ ـ المَرْكَل : حيث تصيبُ رِجْلُ الفارس إذا حَرَّكَ فرسه للركض ، وهما مَرْكَلاَن . المَنْكِبان : حيث التقتُ رؤوسُ الكتفين والعضدين . الحارك : ما شَخَصَ بين فروع الكتفين من أصل العُنُق إلى مستوى الظَّهْر . البِرْكَة : صدر الفرس . الثِفال ( بالكسر ) : الجِلْد الذي يُبْسَطُ تحت رحى اليد ليقي الطحين من التراب . شَبَّة عضلاتِ صدره وهي تمور في أثناء جريه بالرحى وهي تطحن .

## ( 3.)

كلّها في شرح شواهد المغني للبغدادي ؛ قال : والقطعة لعمرو بن معدي كرب في ديوانه . وفي التنبيه والإشراف للمسعوديّ ، والغزوات لابن حُبَيْش ، اختلطت بشعر منسوب إلى قيس بن مكشوح المراديّ .

#### المناسبة:

روى ابن عساكر بسنده عن أبي عُبيدة ؛ قال : « حمل عمرو بن معدي كرب يومَ القادسيةِ على مَرْزُبانٍ ، وهو يرى أنه رُسْتَمُ ، فقتله فقال في ذلك ... الأبيات »

وفي شرح الـدامغـة للهَمْـدانيّ : كان ذلـك يومَ جَلُولاء ، وفيـه حمل عمرو على خُرَّداذ أخي رُسْتَم ...

#### «سریع »

١ ـ أَلْمِمْ بسلمى قبل أن تَظْعَنا إنَّ بنا من حُبِّها دَيْدَنا

١ ـ الأغاني : إنّ لنا . تاريخ ابن عساكر وشرح شواهد المغني للسيوطي : إنّ لسلمى عندنا .

١ - شرح شواهد المغني للبغداديّ : أَلْمِمْ : انزلْ ، والدَيْدن : العادة ، وتظعن : ترتحل .

٢ - كأن سلمى ظبية مُطْفِل تَرْعَى حِقافَ الرَّمْل من أَرْزَنا
 ٣ - تَنْشُرُ وَحْفَا مُسْبَكِرًا على لَبَّاتِها أَسْوَدَ مُغْدُدوْدِنا
 ٤ - قد علمت سلمى وجاراتُها ما قَطَّرَ الفارسَ إلاَّ أنا والخيلُ تَعدو زِياً بينَنا
 ٥ - شَكَكْتُ بالرُمْحِ حَيَازِيَهُ

٤ ـ تاريخ ابن عساكر : وأشياعها .

٥ ـ شرح شواهد المغني للسيوطي : « وأنشده الزَجَّاج في شرح أدب الكاتب : خرقتُ بالسيفِ سَرابيلَهُ » . الغزوات : هتكتُ بالرُمْحِ سَرابيلَهُ .. حولنا . الصناعتين : سرابيله .. . . حولنا . جهرة اللغية والبيديع في نقيد الشعر : سرابيليه . تساريخ ابن عساكر : فالخيل تعدو رَهَباً . شرح السِيْرافي : والخيلُ تجري . المقاييس : حولنا .

٢ - شرح شواهـ د المغني للبغـ دادي : ومُطْفِل : ذات طِفْل ، وحِقـاف : جمع حِقْف ، بالكسر ، وهو التل من الرَّمْل ، وأرْزَن : موضع .

قلتُ: وردتْ « أُرْزَن » في الشعر بتقديم الزاي المعجمة على الراء المهملة ، ووردتْ في الشرح كا أُثبتُها ، ولم أستطع تحقيق هذا الموضع ؛ ففي معجم البلدان : أُرْزَن ، كأحمر ، مدينة بإرمينية قرب خلاط ... وبلدة أخرى بإرمينية ... وموضع بأرض فارس قرب شيراز . وليس فيه « أزرن » بتقديم المعجمة . وكذا في التاج . ولم أجد في معجم البكري كلتا الكلمتين وإنّا فيه (١ / ١٣٨) : الأرسان : موضع قبلَ تَثْليثَ في الين .

٣ ـ الوَحْف : الشعر الكثير الأسود . شعر مُسْبَكر : مُسْتَرْسِل . لَبَاتها : موضع قلادتها ؛ مفردُها لَبَّة . المُغْدَوْدِن : الشعر الطويل ، وقال أبو زيد : شعر مُغدَوْدِن : شديدُ السَّواد ناع .

٤ - الجمهرة : قُطْرا الإنسانِ ناحيتاه ، وطَعَنَ الفارسُ الفارسَ فَقَطَّرهُ : إذا أَلقاهُ على أحد قُطْرَيه .

٥ - البغداديّ : الحيازيم : جمع حَيْزُوم ؛ وهو ما حول الصدر . والـزِيم : المتفرّقة . يقول : طعنتُ بالرمح في صدرهِ ، والخيلُ تجري بفرسانها يحملُ بعضهم على بعض .

قال يونس بن بُكير، عن محمد بن إسحاق:

وقيل إن عمرو بن معديكرب لم يأتِ النبيِّ ﷺ ، وقد قال في ذلك .. فذكر القصيدة .

ومن مغازي ابن إسحاق نقل ابن عساكر في التاريخ الأبيات بتامها ، واجتزأ البيهةي في دلائل النبوة بالأبيات التسعة الأولى منها ، وتابعه في ذلك ابن كثير في السيرة والبداية والنهاية . وفي شرح الزرقاني البيت الرابع فحسب ، والشعر مصنوع فل يبدو .

### « خفیف »

سي وإنْ لم أرَ النبيُّ عِيـــانـــــا ١ ـ إِنني بـــالنبيِّ مُــوْقنـــةٌ نَفْــ هُمْ إلى الله حين بـــانَ مكانــــا ٢ \_ سَـِّــدُ العــالمينَ طُرًّا وأَدْنــا ــه وكانَ الأمينَ فيـه المعانـا ٣ ـ جاءنا بالناموس من لَـدُن اللَّـ فاهتدينا بنورها من عَمَانا ٤ \_ حكمةً بعد حكمة وضياءً هُ حديداً بكُرُهنا ورضانا ٥ \_ وَرَأْنُهَا السبلَ حِينَ رَأْنُها للجهالات نَعبُدُ الأوثانا ٦ ـ وَعَبَدُنا الإلهَ حقاً وكنَّا وَرَجِعنا به معاً إخوانا ٧ ـ وائْتلفنا به وكنّا عدوّاً حيث كنّا من البلاد وكانا ٨ ـ فعليه السَّلامُ والسِّلْمُ منَّا

٢ ـ دلائل البيهقي : سيّد المرسلين ... حين ناب . تاريخ ابن عساكر : حين مات .

٣ ـ تاريخ ابن عساكر : جالباً لناموس . سيرة ابن كثير والبداية والنهاية له : جاء .

٤ ـ دلائل البيهقي وشرح الزرقاني : قد هُدينا .

٥ ـ دلائل البيهقي وسيرة ابن كثير والبداية والنهاية له: وركبنا السبيل حين ركبناه .

٣ ـ الناموس : جبريل عليه السلام . وقيل : الناموس السرُّ .

قد تَبِعْنَا سبيلَهُ إيانا هُ فَقد أَقْرَحَ الصُدورَ أسانا فيه بالعَوْن حينَ كانَ استَعَانا يومَ ساقتُ هَوَازِنٌ غَطَفَانا وَضِراباً من دونه وَطِعانا فيه وَقْعَ السيوفِ والمُرَّانَا ولعانقتُ دونه الأقرانا وأروّي من النَجيعِ السِّنانا ١٢ \_ كذا ؛ ولم تكن غَطَفانُ مع هَوَازنَ يومَ حُنين ( راجع السيرة ٢ / ٤٣٧ )

### ( 77 )

القصيدة بتامها في ذيل الأمالي لعمرو برواية الأصمعيّ ، وجاء مطلعها في معجم البلدان منسوباً إلى عمرو أو للنجاشيّ الحارثيّ ، ولعلّ أبياتاً منها تُقوّي هذه الشبهة إذ ورد فيها ذكر الأشعث الكنديّ الذي أُسَرَتْهُ بنو الحارث يوم قضيب ، على أنّ ما يُعزِّزُ نسبة القصيدة إلى عمرو ذكرُ القادسية فيها وقد شهدها هو وقومُه بنو زُبيد ، ولم يشهدها النجاشيّ ولا بنو الحارث ، ثم إنّ الإمام ابن حجر ذكر في الإصابة أنه رأى القصيدة في ديوان عمرو ونقل منها بيتين .

### المناسبة:

شهد عمرو فَتْحَ نَهاونـد مع النُعانِ بنِ مُقَرِّن الْمَزَنِيّ ، وأبلى في ذلـك اليوم بلاءً محموداً حتى فتح الله على المسلمين ، واجتمعت العرب فتفاخروا فقال عمرو :

ف الرَّقْمَتَيْنِ فجانب الصَّمانِ بعد الأنيسِ مَكَانِسَ الثيرانِ رَقْمٌ يُنَمَّ قُ بالأَكُفُّ يَمَانِي عَذْبَ المَّذَاقَةِ واضِحَ الأَلوانِ بمنَوْرِ القُحُوانِ بالمِسْكِ والكافورِ والرَّيانَ بالمِسْكِ والكافورِ والرَّيانِ

١ ـ لِمَنِ الديارُ بروضة السُلان 
 ٢ ـ لَعِبَتُ ﴿ الْهُوْجُ الرياحِ وِبُ دِّلَتُ 
 ٣ ـ فكأنَّ ما أَبقَيْنَ من آياتِها 
 ٤ ـ دارٌ لِعَمْرةَ إِذ تُريكَ مُفلَّجاً 
 ٥ ـ خَصِراً يُشبَّهُ بَرْدُهُ وبَيَاضُهُ 
 ٢ ـ وكأنَّ طَعْمَ مُدامَةِ جَبَليّةِ

ا ـ السُلاَن : أرض تهامة مما يلي الين ، وقيل : السُلاَن واد بإزاء جبل خَزَاز ؛ وهو ممّا بين الحجاز والين . الرَقْمتان : روضتان بناحية الصَّان ، والصَّان مُتاخم للدَّهناء .

٢ - الريح الهوجاء: الشديدة الهبوب؛ وجمعها هُوج. الأنيس: مَن يُؤْنَسُ
 به . المكانس: جمع مَكْنَس، وهو مَوْلِجُ الوحش من الظِباءِ والبقر تستكنُّ فيه من الخرِّ.

٣ - الآيات: العلامات. الرَقْم: ضَرْبٌ مُخَطَّط من الوشي، وقيل من الخَزّ، أو ضَرْبٌ من البُرُود. يُخَق : يُنْقَشُ ويُزَيَّن.

٤ ـ مُفلَّجاً : نعت للثغر ، والفَلَج تَبَاعُدُ ما بين الأسنان .

٥ ـ الخَصِر: البارد . المُنوِّر: السذي أخرجَ نَوْرَهُ أي زهرهُ . الأَقْحـوان: البابونَج ، وهو نَبْتٌ طيّبُ الريح ، حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر، وجمعه أقاحي وأقاح . ( اللسان ): قال ابن سيْدَه: وقد حُكي قُحوان ، ولم يُرَ إلا في شعرٍ؛ ولعله على الضرورة .

٧ ـ والشَّهْدِ شِيْبَ بماءِ وَرْدِ باردٍ
 ٨ ـ وأغَرَّ مصقولاً وعَيْنَي جُـؤْدَرٍ
 ٩ ـ سَنَّتْ عليه قلائداً مَنظومةً
 ١٠ ـ ولقد تَعارَفَتِ الضِّبابُ وجعفرٌ
 ١١ ـ سَبْياً على القُعُداتِ تَخْفُقُ وَ فوقَهم
 ١٢ ـ والأشعث الكِنْديُّ حين سَمالنا

منها على المُتنفَّسِ الوَهْنانِ ومُقَلَّدً كَمُقَلَّدِ الأَدْمانِ ومُقَلَّدِ الأَدْمانِ بالشَّذْرِ والياقوتِ والمَرْجانِ وبنو ألمَّكِ بنو الهَصَّانِ . والياتُ أبيضَ كالفَنيْقِ هِجانِ من حَضْرَمَوتَ مُجَنِّبَ الدَّكُرانِ من حَضْرَمَوتَ مُجَنِّبَ الدَّكُرانِ

٩ ـ البديع في نقد الشعر : شَنَبٌ عليه قلائدٌ منظومةٌ بالدُّرِّ .

١١ ـ اللسان والتاج : سيباً ؛ بتقديم المثنَّاة ؛ وهو تصحيف .

٧ ـ الوهنان : الفاتر .

٨ - الأغر : الأبيض . الجُؤذر : ولد البقرة الوحشية . المُقلَّد : موضع القلادة من العُنُق . الأُدْمان : جمع آدم ؛ والأُدْمة في الظباء لون مُشْرَب بياضاً .

٩ ـ سَنَّتْ : صَبَّتْ . الشَّذْرُ : قِطَعٌ من الذهب تُلْقَطُ من مَعْدِنِه بلا إذابةٍ ، أو
 هو اللؤلؤ الصغار ؛ الواحدة بهاء .

١٠ ـ القاموس : « هَصَّان ، بالفتح ، لقب عامر بن كعب » . قلتُ : ابن أبي
 بكر بن كلاب .

وفي جمهرة الأنساب ( ٢٨٢ ) : الضّباب وجعفر وأبو بكر : كلهم ولـد كلاب ابن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعَة .

١١ - المينيّ : « سبياً مفعول تعارفت ، القُعدات : الرّحال ، جمع قُعدة .
 أبيض : يريد نفسه » . والفنيق : الفحل المُكْرَمُ من الإبل . هِجان : أبيض كريم .

١٢ - الأشعث: هـو ابن قيس الكنـــديّ، وكانت مُراد قتلتْ قيس بن معديكرب فجاء الأشعث ثائراً بأبيه ، ( وانظر ق ٢١ / الأبيات: ٣٦ - ٣٨ ) . سَمَا لنا : نهض لقتالنا ؛ كأنه ارتفع لينال ما يطلبه . مُجَنِّبَ الذُكْران : من الجَنَب ، وهو أن يَجْنُبَ فرساً خَلْفَ المركوب ، فإذا بلغ قرب الغاية تَحَوَّلَ إلى المجنوب .

١٣ ـ قادَ الجيادَ على وَجَاها شُزَّباً قُبَّ البطونِ نَواحِلَ الأبدانِ
 ١٤ ـ حتى إذا أَسْرى وأُوَّبَ دُوْنَنا من حَضْرَمَوتَ إلى قَضيبِ يَمَانَ
 ١٥ ـ أضحى وقد كانت عليه بلادُنا محفوف تَ كَحَظِيرةِ البستانِ
 ١٦ ـ فدعا فَسَوَّمَها وأَيْقَنَ أَنه لاشكَّ يومُ تَسَايُفٍ وطعانِ
 ١٧ ـ لَمَا رأى الجَمْعُ المُصبَّحُ خَيْلَهُ مبشوث تَ كَكُواسِرِ العقبانِ
 ١٨ ـ فَزِعُوا إلى الحُصُنِ المَذَاكي عِنْدَهِ وَسُطَ البيوتِ يَرُدُنَ فِي الأَرْسانِ
 ١٩ ـ خيلٌ مُربَّطَةٌ على أعلافها يُقْفَيْنَ دون الحَيِّ بالألبانِ

١٣ ـ معجم البلدان : أشريا ؛ وهو تصحيف . معجم البكريّ : شوازب الأبدان .

١٤ ـ معجم البكريّ : تأوَّبَ .. إلى قضيبَ ثمانِ « اخْتَارِهَا مُحَقِّقَـهُ وَفَسَّرِهَا بِأَنَّـهُ كَان بين خروجه للغزو ورجوعهِ ثَمَانِ ليال »

١٣ ـ الوَجى : الحَفَا . شُرَّباً : جمع شازب وهو الضامر . قُب البطون : من القبَب وهو دقّة الخصر وضُور البطن ، والأقب الضامر وجمعه قُب .

١٤ ـ ( صفة جزيرة العرب ١١٧ ) : « قضيب : وادِّ بين نجران والجوف ، من موارد بني الحارث بن كعب » . التأويب : سير تمام النهار .

17 \_ سَوَّمَها : أَعْلَمَها بعلامةٍ ؛ والضير عائد إلى الجياد . التَسَايُف : التضارُب بالسيوف .

١٧ ـ الجمع المُصَبَّح : أي الذين صَبَّحهم العدوُّ بالغارة . العُقـابُ الكاسر : هي التي تكسر جناحيها وتضمُّها إذا أرادت السقوط .

١٨ ـ المذاكي من الخيل : هي التي أتى عليها بعد قُروحها سنةً أو سنتان ،
 الواحدُ مُذَكً . يَرُدْنَ ( بفتح الياء وضمّ الراء ) : يَذْهَبْنَ ويجبئنَ .

١٩ ـ يُقْفَيْنَ : يُؤْثَرُنَ ويُكْرَمُنَ .

٢٠ ـ وَسَعَتُ نساؤهُمُ بكلِّ مُفاضَةٍ
 ٢١ ـ فَقَـنَفْنَهُنَّ على كُهولِ سادةٍ
 ٢٢ ـ حتى إذا خَفَتَ الدُعاءُ وَصُرِّعَتُ
 ٢٣ ـ نَشَدُوا البقيّةَ وافْتَ دَوْا من وَقْعِنا
 ٢٤ ـ واستسلموا بعد القتال فإنّا
 ٢٥ ـ فأصيبَ في تسعينَ من أشرافهم

جَـدُلاءَ سابغـة وبالأبـدان وعلى شَرَامِحَـة من الشَّبَـان قتلى كُنْقَعر من الغُـلِّن بالرَّكض في الأُدْغال والقِيْعان يَتَرَبَّقون تَرَبُّق الْحُمْلِنِ أسرى مُصَفَّـدةً إلى الأَدْقان

٢٠ ـ المُفاضَة : الدرع الواسعة . جَدلاء : مُحْكَمَةُ النَّسْج . سابغة : تامّة .

الأبدان : جمع بَدَن ، وهي الدرع القصيرة . ٢١ ـ ( المينيّ ) : الشرامحة : جمع الشرمحيّ والشّرمح ، وهو القويّ الطويل .

٢٢ ـ ( الميني ) : « الغُلان : جمّع غال ، نبات معروف » . المُنْقَعِر : المُنقلِع من أصله .

٢٣ ـ اللسان : « أدغال الأرض رقتها وبطونها والوَطاء منها ، وستر الشجر دَغَل ، والقُفُ المرتفع والأكمة دَغَل ، والوادي دَغَل ، والغائط الـوَطيُءُ دَغَل ، والجبال أدغال » . القيعان : جمع قاع : وهي الأرض الواسعة المستوية .

٢٤ ـ ( الميني ) : « التَرَبُق والارتباق : الوقوع في الرِبْقة ، خيط يُشَدُّ به »
 قلت : ولم أجد التَرَبُق في المعجات .

٢٥ ـ ( ذيل الأمالي ١٤٦ ) : « قال الأصمعيّ : كان في مَن غزا مع الأشعث بن قيس يومئذ من بني الحارث بن معاوية : كبش بن هانئ ، والقَشْعَمُ بن الأرقم ، وبنو فَزَارَةَ ، فأسروا يومئذ مع الأشعث » .

قلت : و « كبش » تصحيف ، والصواب « كبس » بالسين ؛ كما في ( الاشتقاق ٣٦٥ ) .

٢٠ ـ تفسير القرطبي : ومضى نساؤهُمُ .

٢٢ ـ المخصّص : كُمُنْجَدع .

٢٦ ـ فَشَتَا وقاظَ رئيسُ كِنْدَةَ عِنْدَنَا ٢٧ ـ والقادسيّة حيثُ زاحَمَ رُسْتُمٌ ٢٨ ـ الضاربينَ بكلِّ أَبْيَضَ مِخْدَمَ ٢٩ ـ ومضى ربيعٌ بالجنود مُشَرِّقاً ٣٠ ـ حتى استباحَ قُرى السَّوادِ وفارسٍ

في غيرِ مَنْقَصَةٍ وغيرِ هَوانِ كنّا الحُهاةَ نَهُزُّ كالأَشطانِ والطاعنينَ مَجامِعَ الأَضغانِ يَنوي الجهادَ وطاعةَ الرحمٰنِ والسهلَ والأجبالَ من مُكرانِ

٢٧ ـ في الأصل : « بهنّ كالأشطان » تصحيف . الإصابة : حين زاحم .. الكماة نهزّ كالأسطان .

٢٨ ـ الموازنة والصناعتين : والضاربين .. أبيض مُرهفِ .

٣٠ ـ معجم البلدان : ذكره وقبله بيت سقط من رواية القالي كذا :

قوم م ضربوا الجبابر إذ بَعَوا بالشَّرَفيَةِ من بني ساسانِ حتى استوادِ وفارس والسهالُ والأجبالُ من مُكرانِ

٢٦ ـ ( اللسان ) : قاظ بالمكان : إذا أقام به في الصيف .

٧٧ - رُسُم : ضبطمة ابن ماكولا (في الإكال ٤ / ٦٥ ) بضم الراء والتاء ، وتابعه ابن الأثير في اللباب ، والذهبي في المشتبه ، وابن حجر في التبصير ، وابن ناصر الدين في التوضيح . وضبطه السمعاني (في الأنساب ٦ / ١١٥ ) بضم الراء وفتح المثنّاة فوق ؛ وقد وقتح المتنّاة . وهو في القاموس وشرحه : « بضم الراء وفتح المثنّاة فوق ؛ وقد تُضمّ » .

الأشطان : جمع شَطَن ، وهو الحبل الطويل شَبَّة الرمح به .

٢٨ ـ المخذم : القاطع . الأضفان : الأحقاد ؛ ومجامع الأضفان كناية عن
 القلوب ، والبيت من الشواهد البلاغية المعروفة .

٣٠ ـ مكران ( في معجم البلدان : بالنص على ضم الميم . وفي القاموس المحيط : بفتح الميم ؛ ضبط قلم ) : ولاية واسعة ، كرمان من غربيها ، وسِجِسْتان شماليها ، والبحر جنوبيها ، والهند في شرقيها .

بيتان تَفرَّدَ بروايتها صاحب حماسة الظرفاء:

« وافر »

ثَنَاءً من أخي ثِقَةٍ يَمَاني وشكراً ما بدا قِرْطَا أبان

١ ـ أَلا أَبْلِفْ لَـدَيْكَ أبا عليًّ
 ٢ ـ ثناءً تُشْرِقُ الأعراضُ منه

٢ ـ أبان : جَبَل .

(3٤)

الأبيات الثلاثة الأولى في معجم البكريّ ، والرابع في التذكرة السعديّة ، والسبعة الأخرى في حماسة ابن الشجريّ . وقد اختلط في هذه المقطوعة شعر عمرو بشعر آخرين :

جاء في ديوان عنترة (ص ٢٩٤): « وقال أيضاً في رواية غير الأصمعيّ ، وكان الأصمعي يقول: هي لكثير بن عروة (كذا) النهشليّ: .. » وذكر ثلاثة عشر بيتاً ، منها الأبيات: ٤،٥،٦،٨،٩. يُضاف إلى هذا أنّ البيت الأول منسوب إلى عنترة في كتاب التشبيهات وفي الوساطة (ص ١٨٥)

وروى الأصبهاني في الأغاني ( ١١ / ٢٧٧ ـ ٢٨٠ ) شعراً لكثير بن الغريزة النهشليّ ؛ وهو مخضرم أُصيب من أصحابه قومّ بالطَّالَقان فرثاهم بقصيدة تبلغ عشرين بيتاً ، وجدنا خلالها البيتين : ٦ ، ٨ . قال أبو الفرج : « وقد جعل المغنّون مع شعر ابن الغريزة هذا البيت [ وذَكَرَ البيت الأول ] ولم أجده في قصيدته ، ولا أدري أهو له أم لغيره ؟ »

ثم إنّ السيوطيّ في شرح شواهد المغني (ص ٢١٦) والبغدادي في الخزانة ( ٢ / ٥٥) أوردا البيت الثامن في جملة أبيات لحضرميّ بن عامر الأسديّ وهو صحابيّ وشاعرٌ فارس ـ وذلك نقلاً عن الآمديّ في المؤتلف .

على أن الأبيات التي رواها الآمديّ هناك (ص ١١٥) خلوّ من البيت المُشار الله ، كا أنّ البغداديّ في شرح شواهد المغني (ق ١٣٠) عاد فحذف البيت من النصّ وأشار إلى رواية السيوطى .

وكذلك تبقى الأبيات : ٢ ، ٣ ، ٧ ، ١١ خالصةً لعمرو ، بينا اختلطت البقيّة بشعر الآخرين .

## « وافر »

يَلُوحُ كُأنّه مصباحُ بانِ إذا ما اهتاج أوْدٌ في جُسَانِ فَحَزَّةَ فالمدافعَ من قَنَانِ أَهْشٌ إِذا دُعِيْتُ إلى الطِّعانِ عليه سَبائبٌ كالأُرجُوانَ

١ - ألم تارق لنا البرق النماني
 ٢ - كأن مآتا بانت عليه
 ٣ - فروّى ضارِجاً فَذُواتِ خَيْم
 ٤ - لقيد علم الحُماة الشُمُّ أني
 ٥ - وَقِرْن قد تَرَكْتُ لدى مَكَرً

١ ـ الأغاني والتشبيهات والمنتخب : ألا يامَن لذا البرقِ الياني .

الوساطة : ألا يا مالذا .. يُضيء كل الأزمنة والأمكنة : مصباح باز ؛ وهو تصحيف .

٤ ـ ديوان عنترة ومختار الشعر الجاهلي : وقد علمتُ بنو عبسِ بأني .

ه ـ التذكرة السعدية : وخَرْقٍ .. سَبائبٌ من أَرْجوانِ .

١ ـ ابن قتيبة : بان أيُّ رجل قد بني بأهله فصباحُهُ لايُطفأ .

٢ ـ أَوْد ( بفتح فسكون ) : قبيلة من الين . وأُوْد ( بالضمّ ) : موضع بالبادية ، وقيل رملة معروفة . معجم البكري : « قال الأصمعيّ : جُسان ـ بالجيم ـ لا أدري أبلد أم قوم ؟ »

٣ ـ ضارج وقَنَان : جبلان في بلاد بني أسد . وذو خَيْم : موضع تلقاء ضارج . المَدَافع : المجاري والمَسَايل .

٥ ـ القرن ( بالكسر ) : كُفْوكَ في الشجاعة . السبائب : جمع سبيبة وهي الشُقَة الرقيقة . الأرْجُوان : صِبْغ أحمر شديد الحمرة .

٦ - دَعاني دعوةً والخيلُ تَرْدي فلا أدري أباسي أم كنّاني ؟
 ٧ - يُلَجُلِجُ كُنْيتي ويُريغُ إسمي فُلاناً مرةً وأبا فُلان
 ٨ - فكان إجابتي إيّاهُ أنّي عَطَفْتُ عليه خَوَّارَ العِنانَ
 ٩ - فما أوهى مِراسُ الحربِ رُكني ولكنْ ما تقادَمَ مِنْ زماني أَرْرُكُمْ يابني عَبْدِ المَدانِ
 ١٠ - وإن لايُذْهِبِ الحَدَثانُ نفسي أَرُرْكُمْ يابني عَبْدِ المَدانِ
 ١١ - بفتيانِ إذا فَنِعُوا تَرَدَّوْا بكلِّ مُهَنَّدٍ عَضْبٍ يَمَانَ

٦ ـ ديوان عنترة ومختار الشعر الجاهلي ومعجم الشعراء والنوادر والوساطة : فما أدري .

٦ - رَدَتِ الخيلُ تَرْدي رَدْياً وَرَدَياناً ( بفتحتين ) : رَجَمَتِ الأرضَ بحوافرها في سَيْرها وعَدْوها .

٧ ـ اللَّجْلَجَة : أن يتكلم الرجلُ بلسانِ غيرِ بين ، وقيل : التردُّدُ في الكلام .
 يُريغ : يطلب ويريد . وقطعَ همزة ( اسمي ) للضرورة .

٨ - فرس خَوَّار العِنان : سَهْلُ المعْطِفِ ، لَيِّنُهُ ، كثيرُ الجري .

٩ - المراس: المارسة والمعالجة .

١٠ ـ الحَدَثان ( بفتحتين ) : حوادث الدهر ونُوَبُه . ( جمهرة الأنساب ١٠ ) : بنو عبد المدان من بني الحارث بن كعب ... وهم بيت مَذْحِج .

١١ ـ فزعوا : أغاثوا من استغاث بهم . تَرَدَّوا بكل مُهنَّد : أي صَيَّروا السيوف
 بمنزلة الأردية . سيف عَضْب : قاطع ؛ وصف بالمصدر .

## ( 30 )

هذا البيت يكاد يكون من القطعة السابقة ، على أنّي آثرتُ إفراده منها إذ كان اختلاطه بشعر الآخرين مُختلفاً ، وقد مرّ بنا آنفاً أن حضرميّ بن عامر - وسيرد ذكره بعدُ ـ لاعلاقة له بالأبيات السابقة ، إلاّ ما كان من توهّم السيوطيّ أو مَن نقل عنه .

٩ ـ التذكرة السعدية : ولم يُوهن .

### نسبة البيت:

قال البغدادي في شرح شواهد المغني (ل ١٣٠): « والبيت نَسَبَهُ سيبويه والجاحظ في البيان والمُبرَّد في الكامل وغيرهم إلى عمرو بن معدي كرب الصحابيّ ولم أَرّهُ في ديوانه .

ونَسَبَهُ غير هؤلاء إلى حضرميّ بن عامر الأسديّ الصحابيّ أيضاً ؛ قال الآمديّ في المؤتلف والمختلف : حضرميّ بن عامر شاعر فارس سيّد من بني أسد ، وله في كتاب بني أسد أشعار وأخبارٌ حِسان ، وهو القائل .. » وذكر أربعة أبيات ، منها هذا البيت .

وقال البكريّ في فصل المقال ( ٢١١ ) : « والبيت لعمرو بن معدي كرب ، هكذا قال الجَرْميّ في كتاب سيبويه ، وقال أبو الحسن : هو لسوّار بن المُضَرَّب ، وقد نُسب إلى عامر الأسديّ الحضرميّ ( كذا ) ، ولم يقع فيا رويناه من شعر عرو بن معدي كرب »

قلتُ : وقصيدة سَوّار بن المُضَرَّب في الأصعيات ( الأصعية : ٩١ ) وليس فيها هذا البيت ( وانظر التخريج )

« وافر »

١ ـ وكُلُّ أَخ مُفَارِقًه أخوه لَعَمْرُ أبيكَ إلاَّ الفَرْقَدَانِ

١ \_ حماسة البحتريّ ( رقم ٧٨٢ ) : وقال إياس بن الأنف الطائيّ :

وكلُّ أخر مُف ارقَ مُ أخوه لِنيَّت مِ كَا انقطَ عَ الجَريرُ وفي اللسان (شمم) قال لبيد:

فهل نُبَّئُتُ عن أَخَوَيْنِ داما على الأحداثِ إلاّ ابنَيْ شَمامِ قال ابنَ بَرِّي : وروى ابن حمزة هذا البيت :

وكلُّ أخ مُفاراتُ مُفَارِثُ أَبِيانَ عَلَى اللهِ ابنَيْ شَمَالِ ابنَيْ شَمَالُ ابنَيْ شَمَالِ ابنَيْ شَمَالِ ابنَيْ ابنَيْ شَمَالِ ابنَيْ ابنَيْ شَمَالِ ابنَالِ ابنَيْ ابنَالِ ابنَيْ ابنَالِ ابنَيْ سُمَالِ ابنَالِ ابنَ اللَّهُ اللِيْلِ اللِي اللِيْلِ اللِيلَا ابنَالِ ابنَالِ ابنَالِ ابنَالِ ابنَالِ ابنَالِ ابنَالُ ابنَالُ ابنَالِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

١ ـ هـذا البيت من شواهـد الكتـاب ؛ وللنحويين في تخريجـه أقـوال ( انظر الخزانة ٢ / ٥٢ ) . الفرقدان : نجان قريبان من القطب لايفارق أحدهما الآخر .

كلُّها في الخزانة وبعضها في شرح شواهد المغني ؛ قال البغداديّ في الموضعين : « قالها في امرأةٍ لأبيه تزوّجها بعده في الجاهلية »

ونسب الهَمْداني في الإكليل البيتين السادس والسابع إلى سيف بن عرو، من بني قُسم بن مرهبة ؛ قال : « وكان سبب قوله هذا أنه وفد على بعض الملوك ، فأحبّ الملك أن يعرف رغبته في الخيل فعرَضَ عليه بين فرس يختاره من مربطه وبين قينة أبرزها إليه في حلّتها وحللها ، فأومضتِ الجارية إليه أن يختارها فكرة وأنشأ يقول ما ذكرنا . وقد يُدخل هذين البيتين في شعر ابن معدي كرب من يجهل أيام الناس »

قلت : وكلام البغداديّ أُصَحُّ عندنا إذ كان ينقل من الديوان .

« وافر »

١ - تقولُ حَليلتي للسا قَلَتْني شَرَائجُ بين كُسدْرِيٌ وجُوْن

١ ـ الحوْر العِيْن : ظعينتي لَمَا رأته شَريجاً بين مُبْيَضً وجُوْن

اللسان ( جون ) : خليلتي « بالخاء المعجمة » لما رأتني شَريحاً « بالحاء الهملة » بين مُبْيَضً وجَوْن .

التهذيب واللسان ( شرج ) : اختلط عجزه وصدر بيت آخر غير معزوّ : سَبَقْتُ بوردهِ فَرّاطَ. شُرْب ... شرائج .

١ - (البغدادي): الحليلة: الزوجة. قَلَتْني: من القِلى وهو البُغْض. شرائج: خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: شعْرُكَ شرائج، جمع شَريج بسالشين المعجمة وآخره جيم: الضرب والنوع. قال ابن دريد: كلّ لونين مختلفين هما شَريجانِ. الكُدْريَ: الأغبر؛ منسوب إلى الكُدْرة. جُوْن - بخمّ الجيم - : جمع جَوْنة، وهو مصدر الجَوْن (بالفتح) وهو من الأضداد؛ يُقال للأبيض جَوْن وللأسود جَوْن، وهذا هو المراد هنا، عَيَّرَتْهُ بالشيب.

٢ ـ تَراهُ كَالثَّغ ـ امْ يُعَلَّ مِسْكاً
 ٣ ـ فَزَيْنُكِ فِي شَريطِكِ أُمَّ عَرٍو
 ٤ ـ فلو شَمَّرْنَ ثم عَدَوْنَ رَهْواً
 ٥ ـ إذا ما قلت : إنَّ عَلَيَّ دَيْناً

يَسُوءُ الفالياتِ إِذَا فَلَيْنِي وَسَابِعَةً وذو النُونَيْنِ زَيْنِي بَكلِّ مُدَجَّجٍ لَعَرَفْتِ لَونِي بِطَعنة فارسٍ قَضَّيْتُ دَيْنِي

٢ ـ معاني القرآن وشرح المفضليات : رأته . نظام الغريب : الغاليات إذا وليني .

٣ \_ التهذيب واللسان (شرط) : في الشريط إذا التهينا . التهذيب واللسان والتاج (نون) :

قريتك « بالقاف والراء » في الشريط إذا التقينا وذو النونين يومَ الحرب زَيْني التاج ( شرط ) : أمَّ بكرٍ ، ( سبغ ) : أمَّ بكرٍ .. وذي النونين ؛ وهو تصحيف .

شرح شواهد المغني للبغدادي : وزينك ... نوني ، وهو تصحيف الناسخ أصلحه في الشرح .

ه ـ معاني القرآن والجمهرة : فأُقسمُ لو جعلتُ عليٌّ نَذْراً .. لَقَضَيْتُ .

٢ ـ الثَّغَام : نَبْتٌ له نَوْر أبيض يُشَبَّهُ به الشيب ؛ الواحدة ثَغامة . يُعَلُّ : يُطَيَّبُ شيئاً بعد شيء ؛ وأصلُ العَلَلِ الشُرْبُ بعد الشُرْب . يسوء الفاليات : يَحْزُنُهُنَّ لأَبْنَ يكرهْنَ الشِّيبَ ، والفاليات : جمع فالية ؛ وهي التي تَفلي الشعرَ أي تُخرجُ القمل منه . فَلَيْنِي : أراد فَلَيْنَي بنونين ؛ فحذف إحداها استثقالاً للجمع سنها .

٣ ـ الزَيْن: الزينة . الشريط: عتيدة الطيْب، وقيل العَيْبة (بالفتح) وهو ماتُجعل فيه الثياب . السابغة: الدرع الواسعة الطويلة . ذو النونين: السيف العريض المعطوف طَرَفَي الظُبّة . يقول: زَيْنُكِ الطيبُ الذي في العتيدة أو الثيابُ التي في العيبة وزَيْني أنا السلاح .

٤ ـ شَمَّرْنَ : الضير عائد على الخيل المفهومة من المقام ، ووهم البغدادي فزعم أن الضير للنساء الفاليات ويردَّه قولُه : بكلِّ مُدَجَّجٍ . الرَّهْو : السير السهل . المُدجَّج : اللابس آلة الحرب والسلاح .

أَحَبُّ إِليَّ من أَنْ تَنْكِحيني وَجَـــــــدً الركضُ أَنْ لاتحمليني ملأتُ لها بني شُطَبٍ يَميني

٦ ـ لَقَعْقَعَـةُ اللَّجـامِ برأسِ طِرْفٍ
 ٧ ـ أخافُ إذا هَبَطْنَ بنا خَبَـاراً
 ٨ ـ فلـولا إخـوتي وَبَنيَّ منهــــا

٦ ـ شروح السقط وألف باء والمنشف والحؤر العين والجمهرة والمحكم والمخصص والصحاح واللسان : لَصَلْصَلَة . الحور العين : برأس مَهْري .

٧ - الإكليل : وَرَدْنَ بنا مَضيقاً وحثُّ الركضُ . نظام الغريب : نغافُ .. وحثُّ الركض .

٨ - شرح شواهد المغنى للبغدادي : ولولا .

٦ ـ قعقعة اللَّجام: صوتًه إذا وقع بعضه على بعض . الطّرف ـ بكسر الطاء: الفرس الجواد .

٧ \_ الخَبَار : ما استرخى من الأرض وتَحَفَّر .

٨ ـ ذو الشُطَب: السيف؛ وشُطَبُ السيفِ طرائقــ في متنــ ه ، الــواحــ دةُ
 شُطْبَةً .

## ( 77 )

الأول في حماسة البحتري ، والثلاثة الأخرى في الممتع للنهشلي ؛ وكأنها والقطعة السابقة بقايا من قصيدة واحدة :

« وافر »

١ ـ أَيُوعِ دُنِي إِذَا مَا غِبْتُ عنه وَيَصْرِفُ مُهْرَهُ وَالرُمَ حَ دُونِي ؟

١ ـ يُوعدني : من الوعيد وهو التهديد ؛ يعجبُ له إذ يُهدده في غيابه ويفرُّ من منازلته في المُعْتَرَك .

٢ ـ يَداً ماقد يَدَيْتُ إلى حُصَينِ بــــــــــامرٍ غيرِ مُنْبَترِ اليقينِ
 ٣ ـ رَدَدْتُ له مَخاضاً تالياتٍ نبيلاتِ المَحـــاجِرِ والعيــونِ
 ٤ ـ وقِدْماً كنتَ جاري نصف يوم فَــاأَبْشِرْ إنَّ سهمَـــكَ في اليينِ

٢ ـ يُقال : يَدَيْتُ عند الرجل يدا صالحة ، وأَيْدَيْتُ فأنا مُوْدٍ ، اتخذتُ عنده يداً .

٣ ـ الخاض : النُوق الحوامل . والتاليات : الأواخر ؛ تتأخّر عن غيرها لثقل
 أحمالها ؛ فإذا ماولدت أصبحت مُثليات تتلوها أولادها .

☆ ☆ ☆

# الأراجـــيز

( 74 )

قصة مبارزة جرت بين الشاعر وربيعة بن مُكَدَّمَ الفِراسيّ ، حكاهـا صـاحب الأغاني على لسان عمرو في روايتين مختلفتين ، وساق خلالها الأبيات .

ونقلها الزُبير بن بكّار في الموفّقيات ، والمُعافَى بن زكريا في « الجليس · والأنيس » في رواية ثالثة .

وكذلك رواها المسعوديّ في المروج وزاد عليها أبياتاً أخرى .

المناسبة:

أغار عمرو في جماعة من خيله على بني مالك بن كِنانة .. فلمّا رأى ربيعةً بن مُكَدَّم الخيل تحوي أهله وإبله استَعْبَرَ باكياً وأنشأ يقول :

> قـــد علمتُ إذ مَنَحَتْني فـــاهــا أني سـاًحـوي اليـومَ مَن حـواهـا بـل ليتَ شِعْري اليـومَ مَن دهـاهـا ؟

# قال عمرو فأجبتُهُ :

١ - عرو على طولِ الوجى دَهاها
 ٢ - بالخيلِ يحميها على وَجاها
 ٣ - حتى إذا حَلَّ بها احتواها

١ ـ المروج : طول الردى . الموقّقيات والجليس والأنيس : طول السُرى .

٢ ـ المروج : يُبقيها . الموفقيات والجليس والأنيس : يُزجيها .

٣ ـ المروج : حواها .

١ ـ الوَجَى : الحَفَا ، وهو أَنْ يَرقَّ الحافرُ ويَنْسَحِجَ .

فحَمَلَ على وهو يقول:

قال عمرو: فحملتُ عليه وأنا أقول:

اناابن ذي التَّقليد في الشَهْرِ الأَصَمْ
 أنا ابن ذي الإكليل قَتَّالُ البُهَمْ
 من يَلْقَني يُـوْدِ كَا أَوْدَتْ إِرَمْ
 أثركـ للهِ للسَّاعلى ظَهْرِ وَضَمْ

في الموفَّقيات والجليس والأنيس: وردَ الخبر والأبيات بصورة معكوسة؛ هكذا:

قال عمرو : ثم حملتُ عليه وأنا أقول :

أنا ابن عبد الله محمود الشيم ممود الشيم مُ وُتَمَن الغَيْبِ وَفي بالنفيم

فحمل عليُّ وهو يقول :

١ ـ ( الأغاني ) : التقليد أنْ يُجعل في عنق البَدنَةِ ونحوها شيءً يُعلمُ به أنّها هَدْي . والشهر الأصمّ : رَجَب ، لأنه كان لا يُسْمَعُ فيه صوتُ مستغيثِ ولا حركةً قتالِ ولا قعقعةُ سلاحٍ لأنه من الأشهر الحُرُم .

٢ ـ الإكليل : التاج . البُهَم : جمع بُهْمة ، وهو الشجاع الذي يستبهم على أقرانه مأتاه .

٣ ـ إرَم : قبيلة عاد .

٤ ـ ( الأغاني ) : الوَضَم : الخوان من الخشب أو نحوه يقطع عليه القصاب اللحم . ويُقال : فلان لحم على وَضَم ، مثل يُضرب للذليل .

**☆ ☆ ☆** 

وزاد صاحب المروج أبياتاً أخرى لعمرو ؛ وهي قوله :

١ ـ أنا أبو ثَوْر وَوَقَّافُ الزَّلَقُ

٢ ـ لستُ بمــأفــونِ ولافِيَّ خَرَقُ

٣ ـ وأُسَدُ القوم إذا احمرَّ الحَـدَقُ

٤ ـ إذا الرجالُ عَضَّهم نابُ الفَرَقُ ا

٥ ـ وَجَدْتَني بالسيفِ هَتَّاكَ الْحَلَقْ

١ ـ ( اللسان ) : « الزَلَق : المكان المَزْلَقَة . وأرض مَزْلَقَة : لا يَثْبُتُ عليها قَدَم » . أراد أرض المعركة إذ كانت مُغطّاةً بالدماء .

٣ ـ الحَدَق : جمع حَدَقة ؛ وهي سواد العين .

٤ ـ الفَرَق : الخوف .

ه ـ الحَلَق : حَلَق الدُّروع .

٣ ـ في طبعة بيروت : أَشُدُّ في القوم .

٤ ـ في طبعة بيروت : غَصَّهم خوفُ .

٢ ـ ( القاموس ) : الخَرَق ، محرّكة ، الـدَّهَشُ من خوفٍ أو حياء ، أو أن يُبْهَتَ فاتحاً عينيه ينظرُ .

هذه القطعة كانت خمسة أبيات من الرجز أنشدها أبو عُبيدة في مجاز القرآن لعباسِ بن مرداس ، وهي في اللسان (حذل) لامرأة عمرو بن ناعصة السُلَميّ ، وهذه الثلاثة في التاج (سرع) لامرأة قيس بن رواحة .

على أن ابن دُرَيْد نَسَبَها في الجمهرة إلى عمرو ، وكذلك فَعَل ابن بَرّي بالبيتين الأخيرين .

١ - أين دُرَيْـدٌ وهـو ذو بَرَاعَـهُ ؟
 ٢ - حتى تَرَوْهُ كاشفـاً قنــاعَــهُ
 ٣ - تَعْــدُو بــه سَلْهَبَــةٌ سُراعَــهُ

# ( V· )

حضر عمرُو الناس وهم يقاتلون في القادسية ، فرماه رجل من العَجَم بنُشًابةٍ فوقعتُ في كتفه ، وكانت عليه درع حصينة فلم تنفُذُ ، وَحَمَلَ على العِلْجِ فعانقه فسقطا إلى الأرض ، فقتله عمرو وسَلَبَهُ ، ورجع بِسَلَبِهِ وهو يقول :

١ - أنا أبو ثَوْرٍ وسيفي ذو النَّونْ
 ٢ - أَضْرِبُهم ضَرْبَ غُــلامٍ مجنــونْ
 ٣ - يــالَ زُبَيْــدٍ إِنهم عــوتــونْ



١ ـ التاج : فهو . الجمهرة : بَزاعَه « بالـزاي المعجمة » قــال : أي حَسَنُ الحركَــة والتيقظ .

٣ ـ التنبيهات : تَخْدي . اللسان : تغدو .

٣ ـ السَّلْهَبَةُ من الخيل : الجسيمة . سُرَاعة : سريعة .

# ملحـــق

بشعر منسوب إلى عمرو لم نُثبته في ديوانه إذ كانت نسبتُه إليه ضعيفة أو منقطعة جمعتُ في هذا القسم أبياتاً ومقطَّعات رجح عندي أنها ليست من شعر عمرو لعدّة أسباب ؛ أقواها أنَّ المصدر الذي أوردها وتفرّد بها لا يرقى إلى رتبة المصادر الموثوقة التي يصحّ الاعتاد عليها .

على أن هذا التقسيم في الشعر لايعني حدّاً نهائياً بين صحيح ومنحول ، وإنّا أحاول بهذا التصنيف تنسيق الديوان وتمييز الغثّ من السمين فيه .

ومصادر هذا القسم ثلاثة :

١ \_ كتاب فتوح الإسلام ببلاد العجم وخراسان المنسوب إلى الواقديّ :

طبع المطبعة المحروسة بمصر عام ١٣٠٩ هـ = ١٨٩١ م ، وهوكتيّب سقيم الطباعة عليه مسحة القصص ، وقد أشار بروكلمان إلى « أن كتباً كثيرة في الفتوح نُسبت إلى الواقديّ ، وكثر انتشارها خصوصاً في أيام الحروب الصليبية لبثّ الشجاعة والحميّة في نفوس المجاهدين<sup>(١)</sup> »

على أنّ هذا لا يكفي لاطّراح الكتاب جملةً وتفصيلاً إذ كان فيه ما هو صحيح أيضاً ، من ذلك مثلاً قصيدة بشر بن ربيعة الختعميّ وسيأتي الحديث عنها(٢) ، ثم إني وجدت في كتاب الغزوات للمؤرّخ الأندلسيّ ابن حُبيش (ت ٥٨٤ هـ ) - وقد نثر في كتابه روايات الواقديّ في الفتوح - وجدت بعضاً من الشعر الوارد هنا ، على أنه منسوب لآخرين .

٢ \_ كتاب الفاصل بين الحقّ والباطل في مفاخر قحطان والين :

مخطوط في مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت تحت عنوان : الجزء الثالث من الإكليل للهمُدانيّ ، يقع في نحو من مائة ورقة ، نسخة أمشاج مجهولة المؤلف ، لامقدّمة لها ولا خاتمة ، كُتبت في ٧ جُهادى الآخرة عام ١٣٦٦ هـ بقلم علي بن علي الأنسى بصنعاء .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي ٣ / ١٧

<sup>(</sup>٢) انظر القسم الثالث (ق ٨)

أما الشعر الوارد فيه فبنيّ على قصة وردت في كتاب شمس العلوم لنشوان الحميريّ ؛ وخلاصتها أنّ عراً أسر كلاً من عنترة ودريد بن الصّة والحارث بن ظالم وعامر بن الطّفيل وعباس بن مرداس في وقائع وغارات مشهورة ، وأن كلاً منهم قال شعراً في استعطاف عرو حتى أطلقه ومَنَّ عليه (۱) .

هذه القصة مبسوطة بإطناب في كتاب الفاصل وقد أُضيف إليها شعر لعمرو في خطاب أقرانه هؤلاء ، ولا يخفى أثر العصبيّة الينية في وضع هذا القصص والشعر .

٣ ـ أبيات وقطع تَفَرَّدَ بعض المصادر بنسبتها إلى عمرو، وتدل القرائن على أنها واغلة غريبة عن شعره.

**A A A** 

<sup>(</sup>١) منتخبات في أخبار الين : ٩١

# أ ـ الشعر الوارد في كتاب فتوح الإسلام ببلاد العجم وخراسان المنسوب إلى الواقدي

(1)

« طویل »

أنا الفارسُ الحامي إذا القومُ ضَجَّروا ومثلي إذا لم يَصبرِ النساسُ يَصْبِرُ وضاربتُهم بالسيف حتى تكسَّروا بسندلك أوْصَوْني فلستُ أُقصِّرُ فللسَّ أُقصِّرُ فللسَّ وأشكرُ فللسَّ وأشكرُ فللسَّ وأشكرُ

١ ـ لقد علمت أقيال مَذْحِجَ أنني
 ٢ ـ صَبَرْت لأهل القادسية معللاً
 ٣ ـ وطاعنتهم بالرمح حتى تَبددوا
 ٤ ـ بذلك أوصاني أبي وأبو أبي
 ٥ ـ حَمِدْت للهي إذ هداني لدينه

[ فتوح الإسلام : ٦٤ ]

( )

« طویل »

ولم يك رأسي للرجال بناكس أمرَّ عليهم كل رَطْب ويسابس فقلت : ومَنْ ذا ؟ قيل : جمرة فارس همسام وإنّي قات ل للفوارس هي اليوم خيرٌ من شباب ابن حابس سأخطَفه خطف العقاب المخالس فتلك وربّ البيت إحدى الدّهارس

رأیت رجالاً ناکسین رؤوسهم
 رأوافارساً کالصَّقْرِ یَخْطَفَ عندما
 ینادی بأعلی الصوت من دعوة له
 وأنت أبوثور ؟ فقلت : أجل أنا
 ولکننی شیسخ وفی بقیسة
 ذرونی وذاك الفارسی فاننی
 فیان بدرت کُفی الیه بضربة

٨ ـ وإنْ بدَرَتْ كَفّاهُ كَفّي سُرْعَةً فَخَلُوا عن الشيخِ الكبيرِ المُهارسِ
 ١ فتوح الإسلام ـ للواقديّ : ٣٣ ]

( 7)

« طویل »

أُمارسُ أبطالاً لها وفُيُـولاً أُكافحُ فُرساناً لها وخُيـولا ١ ـ ألا هل أتاها من نَهَاوَنْدَ أَنّي
 ٢ ـ أمارسُ فيلاً بعد فيلٍ وأنّي

[ فتوح الإسلام ـ للواقديّ : ١٠٢ ]

هذان البيتان ـ مع اثنين آخرين ـ في الغزوات لابن حُبَيش ( ق ١٨٥ ) والشعر لحمّال الأسدى ؛ قال :

أمارس آساداً لها وفيولا يرى دونه رجراجة وخيولا

ألا هـل أتـاهـا يـوم أعمـاسَ أنني أمـارسُ فيـلاً مثـل كعبـــة أبهر

(٤)

« بسيط »

أرباب حرب وأبطالاً أبابيلا رَدَّتْ كتائبُنا الفُرسان والفيلا حرب ضروس تراهم نحوها حِيْلا أو حاربوه فقد يلقى التناكيلا

١ - إنّ الأعاجم عند الحرب قد عرفوا
 ٢ - بالقادسيّة والأحياء شاهدة المحارال قومي لدى الهيجاء إنْ لَقِحَتْ
 ٤ - مَن سالموه فإنّ السلم راحتُه

[ فتوح الإسلام ـ للواقديّ : ١٠٥ ]

## « كامل »

قَتْمَلُ الملوك وسادة الفرسان ٢ - أسمو إليهم كالهِ زَبْر سماحة بالنفس منك لموقف الأقران ٣ ـ ما رَامَـهُ أحـد سواك لأنهم خافوا الرَّدى بحقائق الميدان لَّـــا طَغَــوْا بعنيــــدهم بُــوران

۱ ـ مافوق ما نالتْ بدايَ به(۱) ٤ ـ ولقد فَجَعْتُ الفرسَ غيرَ مُـذَمَّم

[ فتوح الإسلام ـ للواقديّ : ٩٩ ]

(١) البيت بهذا الشكل فاسد الوزن.

(7)

# « مجزوء الرَّمَل »

وشهدنا القادسيّة بسيــوفِ حـــارثيّــــهُ بسهام فارسيًّه في نقيص الناشبيَّ في برماح داعصيَّ ــــــهُ ثم شيلـوا المرهفيَّــة بقتال القادسيَّة ٨ ـ كي تنالوا الفَوْزَ قدْماً في غُدِدُو وَعَشيَّدُهُ

١ ـ فَاتَنَا بِدرٌ وأُحْدَ ٢ ـ فاثبتوا للقوم ضرباً ٣ ـ وارشُقـوا للقـوم رشقــاً ه \_ إذ يَرَوْنَ الطعنَ منّـــا ٦ ـ فــاحملـوا حمـلاً وشيكاً ٧ - واخطُبوا الحُـوْرَ إلى اللهُ

[ فتوح الإسلام \_ للواقديّ : ٣٥ ]

# « طویل »

وما زالَ قومي يَخْضِبونَ العَواليا وما زال قومي ينعون المواليا لألقى لدى الهيجاء فيها الدُّواهيا تُشَيِّبُ منّا في الحروب النّواصيا

١ ـ أَحَضِّنُ قومي باللقاء ومعشري ٢ ـ وماحادَ عن جَمْعَيْ نَها وَنْدَ جَمْعُنا ٣ \_ فإنْ نلتُ مانلتُ الغَداةَ فإنني ٤ \_ فُيُولاً أراها كالجيال أمامنا

[ فتوح الإسلام ـ للواقديّ : ١٠٤ ]

الأبيات الأربعة في الغزوات ( ق ١٨٥ ) منسوبة إلى القعقاع بن عمرو ؛ قال :

فللُّــه قــومي حين هــزّوا العــواليـــا فإنى لألقى في الحروب الدّواهيا أُمِّلُ أعياناً لها وما تقيا

۱ ـ حضَّضَ قــــومي مَضرحيُّ بن يعمر ٢ - وماخامَ عنها يوم سارتُ جموعُنا لأهل قُديس ينعون المواليا ٣ ـ فإن كنتُ قاتلتُ العدو بنيّـة ٤ ـ فُيــولاً أراهـــــا كالليـــوث مُغيرةً

₩

# ب ـ الشعر الوارد في كتاب الفاصل بين الحق والباطل في مفاخر قحطان والمن

قالها بمناسبة وقعة المُعْدِن الثانية ببني سُلَيْم وأُسْرِهِ العباسَ بنَ مِرْداس .

« طه يل »

١ - أُعَبَّاسُ هل أبصرتَ مِثْلَى فارساً إذا الحربُ بالأبطال شَبَّ وَقودُها ٢ - ومِثْلَ زُبَيْدِ حين يشتجرُ القَنا وقد قُلبَتْ تحت السروج لبودُها ؟ نَوَى القَسْب ، عمرُو لِلَّقاءِ يقودُها سُلَيْمُ بن منصور عليها حديدُها

٣ ـ أَتَتْكَ زُبَيْدٌ بِالرماح كأنها ٤ ـ فما ذَرَّ قَرْنُ الشَّمس حتى تَوَثَّقَتْ

[ الفاصل بين الحقّ والباطل : ١١٣ ]

 $(\Upsilon)$ 

قالها بمناسبة يوم الكبكب، وهي منازل لبني عامر بن هَوازن، وقد طلب عمرو من عامر بن الطُفَيل أن يستأسر فأبي ، فأخذه عمرو أسيرًا وشدّه وَثاقـاً ومضى به إلى منزله ، وقال في ذلك :

« طویل »

نزالي والحرب العَوانُ تَمورُ أحاديثُ عنّا في البلاد تسيرُ ٣ ـ ولاقيتني فرداً فلاقيتَ ماجداً وأنتَ حَسيرٌ في الـوَثـــاق أسيرُ لها بعد يوم السَّامرينَ صَريرُ شَـوارعُ منهـا قـائمٌ وكَسيرُ ؟

١ ـ أعامرُ قــد جَرَّبْتَ في كلّ موطن ۲ ـ طلبت نزالی بعد ما کان بیننا ٤ ـ تُراعي كهولاً في زُبَيْدٍ لقتلـهِ ه ـ ألم تختبرُني والأُسنَّــةُ بيننــــا

[ الفاصل بين الحقّ والباطل : ١١١ ]

# قالها بمناسبة أُسْرِهِ الحارثَ بنَ ظالمِ الْمُرِّي:

# « طویل »

يَجِيءُ بها في أُوّلِ اللَّيلِ فارسُ ؟! وأَبْتُ لِهندٍ مُجْفَرَ الجِنْب حارسُ(١) وَعَرَّدَ عند المازقين الأشاوسُ بنفسكَ ما لاقَوْهُ إِذْ أنتَ رَائسُ كا يفعال الحَرُّ الكريمُ المارسُ وأنّي ليث أَهْرَتُ الشَّدْقِ عابسُ ؟

ا أكنت تراني يابن ظالم نُهْزَةً
 تَعَرَّضَ لي قومٌ ملكت حياتهم
 وعنْدَكَ بي خُبْرٌ إذااحتدم الوغى
 فهلا حَمَيْتَ القوم إذ كنتَ واقياً
 وكنتَ أمام القوم في حَمَسِ الوغى
 أم تَرني أني أخو الحرب وابنُها

[ الفاصل بين الحق والباطل : ١٠٨ ]

(١) كذا وردت ؛ وحقُّها النصب .

( ٤ )

قالها بمناسبة أُسْرِهِ عامرَ بن الطُّفَيل وأخته :

« بسيط »

إنّي على أنفه إن طار أو وَقَعَا لم يُلْفَ ذَا نَبْوَةٍ يوماً ولا وَرَعا في فيه سُمُّ المنايا للعِدَى نُقعا ليستُ له رجعة يوماً إذا اندفعا في كل مُعْتَرَكِ مَمنزوقة قطعا

١ - قلْ للعدو الذي يغتائني سَفَها 
 ٢ - لقد تناولت ليشاً ضَيْغَاً هُصَراً 
 ٣ - غَشَمْشَاً شَاكِلَ الأَنيابِ ذا لِبَد 
 ٤ - قصاقصاً غالباً للقرْن مُحتقراً 
 ٥ - مُصَمْصاً صادقاً يُلقى فريسَتَهُ

[ الفاصل بين الحق والباطل : ١٠٩]

قالها يومَ أُسَرَ عنترة العبسيّ ، فجزَّ ناصيته وخلّى سبيله وقال في ذلك :

# « وافر »

٤ ـ وعبسٌ فوقَها طيرُ المنايا ومُعْضلةٌ تَحُفُّ بها جليك

١ ـ لقــد أَيْقَنْتَ عَنْتَرَ أَنَّ حربي على الأعـداء مِلْحـاحٌ ثقيلــهُ ٢ \_ غداةً تُركْتَ في قيدٍ أسيراً لدى عمرو ولم تنفعُكَ حيكة ٣ ـ تُنادي يا لَعَبْسَ فما أجابوا ولم تَثني صدورَهُمُ الـوسيلــــةُ

[ الفاصل بين الحقّ والباطل : ١١٣ ]

(7)

قالها بمناسبة اشتراكه في معركة القادسية وذبحه العجميَّ الذي بارَزَّهُ يومذاك:

# « طو بل »

أناالفارسُ الحامي إذا الناسُ أحجموا بكَفِّي صَصامُ العقيقةِ مِحددَمُ عليه نُسورٌ واقعاتٌ وحُومُ

١ ـ لقد علمت خيل الأعاجم أنّني ٢ \_ وأنَّى غداةَ القادسيَّةِ إِذ أُتَوا بجمعِهمُ ليثٌ هَصَ وْرٌ غَشَّمْشُمُ ٣ ـ شَـدَدْتُ على مُهْرانَ لِمّا لقيتُـهُ ٤ \_ فغادرتُه يكبو لحُرِّ جبينــه

[ الفاصل بين الحقّ والباطل: ١٣١ ]

₩

# ج ـ الشعر الوارد في المصادر المختلفة (١)

« مجزوء الكامل »

دَعْني فَأَذهبَ جِانباً يوماً وأَكْفِكَ جانبا

أورد شارح المفصَّل ( ٧ / ٥٦ ) البيت منسوباً إلى عمرو بن معديكرب ، وفي كلامه مايُشعر بأنّ البيت مذكور في كتاب سيبويه .

قال البغداديّ : « وهذا البيت لم أجده في ديوان عمرو بن معديكرب فإني تَصَفَّحت ديوانه مراراً فلم أره فيه ، كا أنّ غيري تَصَفَّح ديوانه فلم يجده فيه . »

وأما عن كونه في كتاب سيبويه فقد قال : « أقول بيت معديكرب لم يورده سيبويه في كتابه البتة ، لا هنا ولا في موضع آخر . » ( الخزانة ٣ / ٦٦٥ )

( )

«بسيط»

فاليومَ قَرَّبْتَ تهجونا وتَشْتُمُنا فاذهب ها بك والأيامِ من عَجَبِ

الدُرر اللوامع : قَدْ بتَّ . الخزانة : « في رواية الكوفيين : أنشأت »

الشنتريّ : « قرّبتَ : جعلتَ وأخذتَ ، والمعنى : هجوُكَ لنا من عجائب الدهر ، فقد كثرت فلا يُتَعَجَّبُ منها »

### التخريج:

نَسَبَهُ مجاشية الكشاف ١ / ٣٥٦ إلى عمرو بن معدي كرب أو للأعشى أو لخُفاف بن

نَدْبَة أو العباس بن مرداس . والبيت من أبيات سيبويه الخسين التي لم يُعرف لها قائل .

انظر: الكتاب ١ / ٣٩٢ ، الخزانة ٢ / ٣٣٨ ، المقاصد بهامش الخزانة ٤ / ١٦٣ ، شرح المفصّل ٣ / ٧٨ ، الإنصاف ٢ / ٢٧٣ ، تنزيل الآيات ٢٤ ، السدّرر اللوامع ١٩٢ ، الكامل للمبرّد ٣ / ٣٩ ، شمس العلوم ٢ / ٢٢ ، مجمع البيان للطبرسي ٣ / ٢

( 7 )

« وافر »

تَعَلَّمْ أَنَّ خيرَ النَّاسِ طُرًّا قتيلٌ بين أُحجارِ الكُلابِ تَعلَّمْ أَنَّ خيرَ النَّاسِلِ الرَّبِابِ وَأَسْلَمَ لَهُ جَعِاسِيسُ الرَّبِابِ

البيتـان في الصحـاح ( علم ، جعس ) منسـوبـان إلى عمرو بن معــديكرب . وعنه : اللسان ( علم ، جعس ) ، والتاج ( جعس )

وقال ابن بَرِّي : البيت لمعديكرب بن الحارث بن عمرو بن حُجْر آكل المرار الكِنْديّ المعروف بغلفاء ، يرثي أخاه شُرَحْبيل ، وليس هو لعمرو بن معديكرب الزُبَيْديّ.

وللصاغانيّ كلام في المعنى نفسه ( انظر اللسان : علم ـ والتاج : جعس ) ويُقال إنّ الشعر لسَلَمَةَ بن الحارث .

وخبر يوم الكُلاب الأول مع الشعر: في الأغاني ١٢ / ٢٠٩ ـ ٢١٣ ، والعقد ٥ / ٢٢٢ ـ ٢٢٦ ، والكامل لابن الأثير ١ / ٥٤٩ ـ ٥٥٢ ، ومعجم البلدان ( كُلاب )

(٤)

« طویل »

١ - صَبَرْتُ على اللذَّاتِ لمّا تَوَلَّتِ وألـزمتُ نفسي الصبر حتى استرَّتِ
 ٢ - وكانت على الأيام نفسي عزيزةً فلما رأت صبري على الــنُلِّ ذَلَّتِ

٣ ـ فقلتُ لها يانفسُ عِيْشي كريمةً
 ٤ ـ وماالنفسُ إلا حيثُ يجعلها الفتى
 ٥ ـ فكم غَمرةٍ دافعتُها بعد غَمرةٍ

لقد كانتِ الدنيا لنا ثُمَّ وَلَّتِ فإنْ أُطمعتْ تاقتْ وإلا تَسَلَّتِ تَجَرَّعْتُها بالصبرِ حتى تَوَلَّتِ

٥ ـ في حَلِّ العِقال : وكم .

الأبيات في كتاب الفَرَج بعد الشدة ( تحقيق الشالجي : ٥ / ٦٣ ) منسوبة إلى عمرو بن معدي كرب الزُبيدي .

والبيت الشاني في مـوضع آخر من الكتــاب المــذكــور ( ٥ / ٦ ) في قطعــةٍ منسوبة إلى عثان بن عفان ، وقيل لغيره .

والبيتان الثاني والخامس في « حَلِّ العقال : ص ١٣٣ » منسوبان إلى عمرٍو أيضاً .

ومن الواضح أن الشعر ليس من معدن كلام شاعرنا ، إنما التوافق في الوزن والقافية بين الأبيات وقصيدة عمرو التائية المشهورة (ق ١٠) أدّى إلى توهم نسبتها إليه ، والله أعلم .

(0)

« رمل »

أَخْبَرَ المُخبِرُ عنكم أنكم يومَ فَيْفِ الريحِ أَبْتُم بالفَلَجُ

الصحاح: بالفَلَحُ ( بالحاء المهملة )

هذا البيت في تهذيب اللغة ( ١٥ / ٥٨١ ) والصحاح واللسان والتاج ( فيف ) منسوب إلى عمرو بن معدي كرب . وفي معجم البلدان ( فيف ) بلا عزو .

ونقل صاحب التاج في الموضع نفسه قول الصاغاني : « وليس هذا البيت في ديوان عمرو بن معدي كرب ، ولا له قصيدة على هذه القافية » .

## « متقارب »

ونـــامَ الخَليُّ ولم تَرْقُـــدِ كليلة ذي العائر الأرْمَدِ وأنْبئتُ ــــهُ عن أبي الأســود وجُرْحُ اللسان كجُرْحِ اليَـدِ لُ يُـؤُثَرُ عنَّى يَـدَ الْسُنَـدِ أعن دم عمرو على مَرْتَــــــــدِ ؟ وإنْ تبعثوا الحربَ لا نَقعهد وإنْ تَقصدوا لدم نَقصد ة والحمد والمجمد والسُّؤدُد ن والنَّار والحَطَب المُفْ أَدِ ج\_وادَ المَحَثُّ \_\_ة والمُرْوَد كَمَعْمَعَةِ السَّعَفِ الْدُوْقَدِ تَضَاءَلُ في الطّيِّ كالمِبْرَدِ كَفَيْضِ الأَتِيِّ على الجَـدْجَـدِ ر من خُلُب النخلـــــةِ الأَجْرَدِ إذا صاب بالعظم لم يَنْاد

١ ـ تَطَاوَلَ لَيْكُكَ بِالأَثْمُد ٢ ـ وبات وباتت له ليلة ٣ \_ وذلك من نَبَا جاءني ٤ ـ ولـ و عن نَثَا غيره جـاءني ه \_ لَقُلْتُ من القول ما لايزا ٦ \_ سأىً عــ لاقتنـــا ترغبــونَ ٧ \_ فيإنْ تَدْفنوا الداء لانُخْفِ ٨ ـ وإنْ تقتلـونــا نُقَتَّلْكُمُ ٩ ـ متى عَهْدُنا بطعان الكُما ١٠ ـ وَبَنْي القباب وَمَلْ الجفا ١١ ـ وأعددتُ للحرب وَثَّابَـةً ١٢ \_ سَبُوحاً جَمُوحاً وإحضارُها ١٣ \_ ومَشدودة السَّكِّ مَوْضُونةً ١٥ \_ ومُطَّرداً كرشـــاء الجَروْ ١٦ ـ وذا شُطَب غامضاً كَلْمُــة

وأعددتُ للحرب فضف اضةً تَضَــــاءَلُ في الطيُّ كالمِبْرَدِ

قال أبو عُبيد البكري : « اختُلف في هذا الشعر ، فرواه الطوسيّ لامرئ

١ ـ اللآلي : تطاول ليلي ... ولم أرقد ِ .

١٣ ـ نهاية الأرب ( ٦ / ٢٤٦ ) وكتاب التشبيهات :

القيس ، وقال ابن حبيب : قال ابن الكلبي هو لعمرو بن معدي كرب قاله في قتله بني مازن بأخيه عبد الله وإخراجهم عن بلادهم ، ثم رجعوا بعد ذلك وندم عرو على قتالهم . » [ اللآلي : ٥٣٠ ]

ونقل العينيّ عن ابن دُريد أنّ الأبيات لامرئ القيس بن عابس<sup>(۱)</sup> الكنديّ الصحابيّ . [ العيني ٢ / ٣٠ ] .

قلتُ : وقد وهم ابن الكلبيّ فخلط بين هـذه وأبيــاتٍ أخرى لعمرو [ انظر ق ١٨ وقارنْها بالأبيات : ١ ، ٢ ، ١٣ ]

# التخريج<sup>(۲)</sup> :

القصيدة في ديوان امرئ القيس ١٨٥ والعقد الثين ١٢٣ والعيني بهامش الخزانة ٢ / ٣٠ ؛ ومنها :

الأبيات [ ١ \_ ٥ ] في : شرح شواهد المغني للبغدادي ( لوحة ٥٦٠ / ٢ ) ـ اللآلي ٥٣٠ ( وذكرا الاختلاف في نسبة الشعر )

والأبيات [ ١ - ٣ ] في : شرح شواهد المغني للسيوطي ٧٣١ ( وذكر الخلاف كذلك ) - الكشاف ١ / ١١ - تنزيل الآيات ٦٩ - تفسير البيضاوي ١ / ٩

والأبيات [ ١٦ ، ١٤ ، ٧ ، ٨] في نقد الشعر ١١٣ ـ ١٤٩

والأبيات [ ١٣ ـ ١٦ ] في كتاب الأنوار للشمشاطيّ ( ق ١٥ / ب )

والبيتان [ ١٢ ، ١٢ ] في : البديع لابن المعتزّ ١٢١ ـ البديع لأسامة بن منقذ ٢٩٤ ـ الصناعتين ٢٤٦ ـ نهاية الأرب ٢ / ٢٤٣ ( وتكرَّر البيت الشالث عشر في ٦ / ٢٤٦ بتغيير في صدره وبلا عزو ) ـ كتاب التشبيهات ١٤٧ ( بتغيير في صدر البيت الثالث عشر ونسبة البيتين لأبي دَوَّاد )

<sup>(</sup>١) ذكر العيني والسيوطي والبغدادي في شرح شواهد المغني أنه عانس ( بالنون ) وفي سائر المصادر عابس ( بالباء ) ، وانظر المؤتلف (٥) والإصابة ( ١ / ٧٧ ) والاشتقاق ( ٣٧٠ ) وجهرة أنساب العرب ( ٤٢٨ )

<sup>(</sup>٢) كل المصادر المذكورة نسبت الشعر إلى امرئ القيس ، إلا مانُصُّ على خلافه .

والبيتان [ ١٤ ، ٧ ] في شمس العلوم ١ / ٢٧٩ ـ ٢ / ٦٢ والبيتان [ ١٣ ، ١١ ] في اللسان ( سكك )

والبيت [ ٧ ] في الحيوان ٥ / ٣٠٦ منسوب لامرئ القيس ، وفي ٦ / ١٣٠ منسوب لابن أحمر \_ تفسير الطبري ١٣ / ٨١ ـ سرّ الفصاحة ١٥٢ ـ مجمع البيان للطبرسي ٣ / ٣٨٤ و ٧ / ٤

والبيت [ الأول ] في شرح بانتُ سُعاد ٨١ ( منسوب لامرئ القيس بن عابس ) والبيت [ ٥ ] في أمالي القالي ١ / ٢٣٣ و [ عجز البيت ٤ ] في المحاسن للبيهقيّ ٢ / ٩٢ ( بلا عزو ) و [ صدر البيت ٣ ] في المغني ١ / ٣٢٠ ( بلا عزو )

**( Y )** 

# « وافر »

وقد لاقى الهنز بر أخاك بشرا هنز برا أغلبا يبغي هنز برا ممحاذرة فقلت عقرت مهرا وجدت الأرض أثبت منك ظهرا محددة ووجها مكفهرا وباللَّحظات تحسبهن جمرا بمضرب في قراع الخطب إثرا بكاظمة غسربا أخاة ولست أخاف ذعرا ممطلبي لبنت العم مهرا ويترك في يديك النفس قسرا ؟!

ا أَفَاطِمَ لو شَهِدْتِ ببطن خَبْتٍ
 ع إذن لرأيتِ ليشاً رامَ ليشاً
 ت تَبهْنَسَ إِذْ تقاعَسَ عنه مُهْرِي
 أيلْ قَدَميَّ ظهرَ الأرض إِنِّي
 وقلت له وقد أبدى نصالاً
 ي يُحلُّ بِمِخْلَبٍ وجدٍّ نابٍ
 ع يُمنايَ ماضي الحدِّ أبقى
 ألمْ يَبْلُغْكَ ما فعلتْ ظباهُ
 وقلبي مثلُ قلبكَ لست أخشى
 وأنت ترومُ للأشبالِ قُوْتاً
 وأنت ترومُ مثلي أن يُسوليني
 نصَحْتُكَ فالتسْ ياليثُ غيري

وخــالَفني كأنّي قلتُ هُجُرا مَرَامـاً كان إِذْ طَلَبَـاهُ وَعْرا ويبسُط للـوثـوب عَلَيَّ أُخرى شققت به لـدى الظلماء فَجُرا لمن كَذَبَثُهُ ما مَنَّثُهُ غَـدُرا وكان كأنَّـه أَجُلْم ودُ وِتْرا وكان كأنَّـه أَجُلْم ودُ وِتْرا قتلتُ مُناسِي جَلَـداً وقَهْرا قتلتُ مُناسِي جَلَـداً وقَهْرا سواكَ فلم أُطِـقُ يـا ليثُ صبرا لَعَمْرُ أَبِي لقـد حـاولت نكرا يُحاذِرُ أن يُعابَ فَمُتَ حُرًا ١٣ ـ فلمسا ظن أن الغش نصحي
 ١٤ ـ مشى ومَشَيْتُ من أَسدَيْنِ راما
 ١٥ ـ يُكفكفُ غيلةً إحدى يديه
 ١٦ ـ هزَزْتُ له الحُسامَ فَخِلْتُ أنّي
 ١٧ ـ وَجُدْتُ له الحُسامَ فَخِلْتُ أنّي
 ١٨ ـ بضربة فَيْصَل تركثُهُ شَفْعاً
 ١٩ ـ فَخَرَّ مُضَرَّجاً بسدم كأنّي
 ٢٠ ـ وقلتُ له : يَعِنْ علي أنّي
 ٢١ ـ ولكنْ رُمْتَ شيئاً لم يَرُمْهُ
 ٢٢ ـ تُحساولُ أن تُعلِّمني فِراراً
 ٢٢ ـ فلا تَبْعَدُ لقد لاقيتَ حُرًا

هذه القصيدة من شعر بديع الزمان الهَمَذانيّ ، أوردها في مقاماته ونَسَبَها لِبِشْرِ بن عَوَانةَ العبديّ ، وكان قد خرج في ابتغاء مَهر ابنة عمّه فَعَرَض لـه أسـدّ فقتله .

وعن الهَمَذَانِيّ نقل ابنُ الشجريّ ١٧ بيتاً منها في أماليه (٢/ ١٩٢)، وفي الحاسة البصرية (١ / ١٩٢) ٢٢ بيتاً، وفي التذكرة السعديّة (ق ٢٠/ ب) ٢١ بيتاً، وفي حياة الحيوان للدّميريّ (٢/ ٣١٣) ١٦ بيتاً.

وخلال شرح الشيخ محمد عبده لمقامات الهَمَذانيّ أضاف التعليق التالي : ( ص : ٢٥٠ ، ط بيروت ١٨٨٩ م ) :

« وقد نسب بعض الرواة هذه الأبيات لعمرو بن معدي كرب كتبَ بهـا إلى أخته كبشة ، وكان اسم ابنة عمه لميس ، ويقول فيها :

تظنَّ لميسُ أنَ الليث مثلي وأقــوى هِمَـــةً وأُشَـــدُّ صَبْرا لقـد خــابتُ ظنــونُ لميسَ فيــه وأضحى البَرُّ خــاليُّ منـــهُ صِفرا

ومطلع القصيدة على زعم هؤلاء الرواة:

أكبشة لو شهدت ببطن جُبّ وقد لاقى الهزبر أخاكِ عَمْرا والصحيح أن الواقعتين مختلفتان ، فوقع بينها الاشتباه وخُلطتا إحداهما بالأخرى ، وقد حصل توارد الخاطر بين الشاعرين في بعض الأبيات فقط » .

ونقل المرحوم محيي الدين عبد الحميد مقالة الشيخ محمد عبده ( ص ٤٤٨ من طبعته للمقامات ١٩٢٣ م) ولسنا ندري مصدر هذه النسبة والأبيات .

( \( \)

« طویل »

وقد جَعَلَت أولى النُجوم تَغورُ حجازية إنَّ المَحَلَّ شَطيرُ وسعد بنُ وقّاص عليَّ أميرُ طويلُ الشذا كابي الزنادِ قصيرُ بباب قُديسٍ والمَكرُّ عسيرُ يعارُ جناحَى طائر فيطيرُ

١ - أَلَمَّ خيالٌ من أَمَيْمَةَ مَوْهِناً
 ٢ - ونحن بصحراء العُذيب ودارُها
 ٣ - تَحِنُّ بباب القادسية ناقتي
 ٤ - وسعد أمير شرُّهُ دون خيره
 ٥ - تَذَكَّرُ هَداكَ اللهُ وَقْعَ سيوفنا
 ٢ - عشيَّة وَدًّ القومُ لو أنَّ بعضهم

٣ ـ الأخبار الطوال ومعجم البلدان : وحلّت بباب . الأغاني ومعاهد التنصيص
 وفتوح الإسلام : أنخت بباب . الحور العين : أكر بباب القادسية معاماً .

٤ ـ الحور العين : كثير الشذا . الأغاني ومعاهـ د التنصيص وفتوح الإسلام : وخير أمير بالعراق جرير .

٤ \_ الشدا : الأذى .

ه ـ ( التاج ) : قُديس : اسم للقادسية أو لضرورة الشعر .

ستّة أبيات من قصيدة تبلغ خمسة عشر بيتاً لبشر بن ربيعة الخَثْعَميّ بإجماع المصادر . غير أنّ الهَمْدانيّ ( في شرح الدامغة ) أضاف هذه الأبيات إلى شعر قاله عرّو محتجاً به على توزيع الغنائم في القادسية ( انظر ق ٢٧ ) ، وتابَعَه في ذلك نشوان الحِمْيَريّ ( في الحُور العين ) . هذا وفي تتمة الشعر ما يقطع ببطلان نسبته إلى عمرو إذ قال :

وعرّو أبو ثور شهيد وهداشم وقيس ونعمان الفتى وجرير

التخريج: وردت الأبيات منثورةً في المصادر التالية:

فتوح البلدان ٢٦١ معاهد التنصيص ٢ / ٢٤٧ شرح القصيدة الدامغة ( ق ١١٦ ) معجم البلدان ( قادسية ) التاج ( قدس ) البيت الخامس الأخبار الطوال ١٢٤ الأغاني ١٥ / ٢٤٣ الغزوات لابن حُبيشي ( ق ١٩٤ ) الحور العين ١١٠ فتوح الإسلام للواقديّ ٧٠

( 4 )

« طویل »

وإِنَّا لَقَــومٌ لا تَفيضُ دمــوعُنــا على هــالِـكِ منَّا وإِنْ قُصِمَ الظُّهْرُ

الورقة ومعجم الشعراء وتهذيب تـاريخ ابن عسـاكر : وإنّـا أنـاسٌ مـا تفيض ...... قَصَم الظُّهرا .

نَسبَهُ الشَّعْرانيّ ( في الطبقـات الكبرى ١ / ٥٨ ) إلى عمرو بن معـدي كرب . والبيت من شعرٍ لأبي الهَيْذام المُرّي ( الورقة : ص ٢٣ ـ تهذيب تــاريخ ابن عســاكر ٧ / ١٧٦ ) . أو الفضل بن عبد الصد الرقاشيّ ( معجم الشعراء ١٨٠ )

« وافر »

متى مــا تَلْقَني بــالسفــح يـــومــاً على العَضْــواءِ قــــد حَمِيَ الهَرِيرُ

تَفَرَّدَ الغَنْدَجانِيّ بـذكره في أساء خيل العرب ( ١٧٧ ) ؛ ولا ذكر للعضواء في الخيل ؛ حتى ولا في معجات اللغة .

(11)

« كامل »

قــوم إذا سمعــوا الصَّرِيــخَ رأيتَهم من بينِ مُلْجِمٍ مُهْرِهِ أو ســــافــعِ

الكشاف: يقع الصريخُ. أساس البلاغة وتنزيل الآيات: نَقَع الصريخُ. تهذيب اللغة: فزعوا الصريخ . شرح الحاسة للمرزوقي: هتف الصريخ . سيرة ابن هشام: سمعوا الصُراخَ. تفسير أبي حيان: كثر الصياحُ . المقاصد النحوية ومغني اللبيب وشرح شواهد المغني للبغدادي: ما بين .

شرح شواهد المغني للبغدادي ( لوحة ١١٥ / ٢ ) : « والصريخ صوت المستصرخ والصارخ أيضاً ، والمناسب هنا الأول لأن الساع يتعلق بالأصوات . والسافع : المسك برأس فرسه ليركبه بسرعة من غير لجام ، ومعموله محذوف : أي بناصية فرسه . يصف القوم بأنهم يُغيثون المستغيث بسرعة وينصرونه .

ورجعتُ إلى أمالي ابن بَرّي عليه فوجدته لم يتعرّض لقائله وإنما قال: والبيت الذي بعده لحُمَيْد بن ثور الهلاليّ الصحابيّ . وكأنّ العَيْني وقعت عينه عليه فظن أن البيت الشاهد لحُمَيْد بن ثور فَنَسبَه إليه ، وقلّده السيوطيّ وتبعه ابن اللاّ وغيره ، واستشهد به صاحب الكشّاف وغيره عند تفسير تلك الآية فقال شارح أبياته : البيتُ نَسَبَه أرباب الحواشي لعمرو بن معدي كرب ، ونَسَبه العَيْني

والسُيوطي إلى حُميد بن ثور ، والصاغاني رحمه الله تعالى قد التزمَ في العُباب بـذكر قائل الأبيات وتكيل ما اختصره الجوهريّ .

فرجعتُ إلى العُباب فوجدته قد أورد البيت كاملاً ولم يذكر اسم قائله ، فرجعتُ إلى تهذيب اللغة للأزهري فوجدته كالعُباب ، وأنشد ابنُ فارس عجزه في مُجمل اللغة ، ثم فتشتُ الحماساتِ فلم أجده فيها ثم رجعتُ إلى ديوان عمرو بن معدي كرب وديوان حُميد بن ثور فلم أجده فيها . »

## التخريج:

البيت منسوب إلى عمرو في :

الكشاف (٤/ ٦٢٠) ـ تفسير أبي حيان (٨/ ٤٩١)

وهو منسوب إلى حُميد بن ثور الهلاليّ في :

المقاصد النحوية للعينيّ (٤/ ١٤٦) . شرح شواهد المغني للسيوطي (٢٠٠) ـ وفي ديوان حُميد بن ثور الهلاليّ ( ١١١) نقلاً عن سابقَيْهِ .

وغير منسوب في :

سيرة ابن هشام ( ١ / ٣١١ ) \_ أساس البلاغة ( سفع ، صرخ ) \_ شرح الحماسة للمرزوقي ( ٢٩ ) \_ شرح مقصورة ابن دُريد للتبريزي ( ١٤ ) \_ تنزيل الآيات ( ١٨٨ ) \_ مغني اللبيب ( ١ / ٦٣ ) \_ الأشباه والنظائر للسيوطي ( ٤ / ٢٠٩ ) \_ مقاييس اللغة ( ٣ / ٨٤ ) وعجزه ] \_ تهذيب اللغة ( ٣ / ١٠٨ ) \_ اللسان والتاج ( سفع )

(11)

« رمل »

١ - لاتُهِنِّي بعد إكرامِكَ لي فشديدً عادةً مُنْتَزَعَهُ

١ ـ الشعر والشعراء وعيون الأخبار: بعد إذ أكرمتني . بهجة الجالس: بعد أن أكرمتني .

# ٢ ـ لا يكنْ بَرْقُكَ بَرْقًا خُلَّباً إِنَّ خير البَرْقِ ما الغيثُ مَعَـ هُ

نسبها الصلاح الصفدي (في تمام المتون ٢٥٢) إلى عمرو بن معدي كرب . وهما من قصيدة لأبي الأسود الدُؤلي في ديوانه (ص ٦٤) ، والشعر والشعراء ( ٢ / ٧٢٩ ) ، وعيون الأخبار ( ٣ / ١٥٦ ) .

ونُسبا أيضاً - مع بعض قصيدة أبي الأسود - في حماسة البحتري ( الطبعة الأوربية : ص ٣٧٣ / طبعة بيروت سنة ١٩٦٧ م : ص ٢٥٩ ) إلى أنس بن أبي أنس الليثي . وفي تاريخ ابن عساكر ( في أثناء ترجمة عبد الله بن عامر بن كُريز - نسخة البرزالي / ق ١٨٧ ب ) إلى أنس بن أبي أناس الدُولي ، ولهذا الأخير ترجمة في الشعر والشعراء ٢ / ٧٣٧

والأول ـ بلا عزو ـ في بهجة المجالس ١ / ٧١٣ ، وعيون الأخبار ٣ / ١٩٥

## (17)

قال الهَمْدانيّ : الحلويّ من بلد سفيان بن أَرْحَب من هَمْدان ، وهناك عَدا بنو الأَصْيَد بن سلمان على عمرو بن مَعدي كرب فأخذوا فرسه وَلأُمَتَهُ ؛ فقال عمرو :

« رمل »

١ ـ يا بني الأَصْيَدِ رُدُوا فَرَسي إنّا يُفْعَلُ هـذا بـالـذليـلُ
 ٢ ـ عَـودوهُ مِثلَما عَـودُتُــهُ مُقْحَمَ الصَفِّ وإيطـاءَ القتيـلُ

١ \_ الأغاني والأمالي واللآلي والعمدة : يا بني الصيداء .

٢ \_ الأغاني : عودوا مُهري الذي عودتُهُ دَلَجَ الليل .

البيتان لزيد الخيل في أمالي القالي . وفي الأغاني كذلك مع اثنين آخرين ومناسبة للأبيات مختلفة . وفي العُمدة البيت الأول لزيد .

وعند البكريّ الروايتان معاً: نقل في مُعجمه رواية الهَمْداني وذكر البيت الأول، ونقل في اللآلي رواية الأغاني وذكر البيتين الآخرين مع الخبر المنسوب إلى زيد.

هذا وقد جعل الهَمْدانيّ بني الأَصْيَد من سفيان بن أرحب من هَمْدان ، وفي الأغاني : بنو الصيداء بطنّ من بني أسد .

### التخريج:

الإكليل ١٠ / ٢٢٧ معجم البكري ٢ / ٤٦٢ أمالي القالي ١ / ١٢ الأغاني ( ط . الساسي ) : ١٦ / ٤٦ لآلي البكري ٥٩ العمدة ١ / ١٢٦

(18)

«سریع»

١ - الرمح لا أملاً كفِّي به واللَّبْد لا أتبع تَزوالَه واللَّبْد الرمح لا أتبع تَزوالَه

البيت بهـــامش شرح ديــوان زهير: لعمرو بن معـــدي كرب، نقــلاً عن مخطوطتين للكتاب. وهو من شعرِ لابن زَيّابةَ التَيْميّ بإجماع المصادر.

## التخريج:

شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ١٩٧ خزانة الأدب ٢ / ٣٣٤ أمالي القالي ١ / ٢١٤ شرح المرزوقي للحاسة ١ / ١٤٢ سِمط اللآلي ٥٠٣ « كامل »

١ ـ ما النّيلُ أصبحَ واحداً بِمُدودِهِ وَجرَتْ له ريحُ الصّبا فَجَرى لها
 ٢ ـ عَوَّدْتَ كِنْدَةَ عادةً محمودةً فاصبرُ لجاهلها وَرَوِّ سِجالها

١ ـ ديوان الأعشى : زاخراً من مدّه جادت له . مروج الـذهب ( ط بيروت ) ومعجم البلدان : فالنيل أصبح زاخراً .

٢ ـ ديوان الأعشى وعيون الأخبار: فاصبرُلها اغفرُ لجاهلها . معجم البلدان:

فاصبرُ لها اغفر لجانيها وردّ .

١ \_ اللسان : المدّ كثرة الماء أيّام المدود .

٢ ـ أساس البلاغة : جواد عظيم السَّجْل أي العطاء ، وله بِرَّ فائض السِّجال .

#### التخريج:

نَسَبها المسعوديّ في المروج ، وياقوت في معجم البلدان إلى عمرو بن معدي كرب ، وأورد السيوطيّ البيت الأول في حسن المحاضرة منسوباً إلى قيس بن معدي كرب نقلاً عن كتاب الأمصار للجاحظ ، وفي العقد الفريد بيتان آخران زُع أنَّ الأعشى قالها في مدح عمرو بن معدي كرب .

قلتُ : والأبيات من قصيدة طويلة للأعشى ميون في مدح قيس بن معدي كرب . انظر الصبح المنير في شعر أبي بصير : ( ٢٤ ـ ٢٧ )

مروج الذهب ١ / ٢١١

مروج الذهب ( ط بيروت ) ٢ / ٦٨ / ٧٧٧

حسن المحاضرة ٢ / ٢١٠

معجم البلدان ( نيل )

العقد الفريد ٥ / ٣٤٢

عيون الأخبار ٣ / ١٥٦

« طویل »

# ١ ـ وكنتَ سَنَاماً في فَزَارَةَ تامِكاً وفي كلّ حَيٍّ ذِرْوَةٌ وسَنَـــامُ

١ ـ ديوان عامر بن الطُفَيْل : من فزارة .. وفي كل قوم .

البيت في سرّ الفصاحة ١٥٣ لعمرو بن معدي كرب . وهو لعامر بن الطُفَيْل في ديوانه ( ص ١٤١ )

(1)

« بسيط »

١ ـ يَمْرُونَهُنَّ إِذَا مِارَاعَهُمْ فَنَعٌ تَحْتَ السَّنَوِّرِ بِالأَعقابِ وَالجِذَمِ

١ ـ ديوان الهذليين : يُوشونهن إذا ما نابهم . أساس البلاغة : يوشونهن إذا ما حَثَّهم .
 اللسان : يُوشونهن إذا ما آنسوا فزعا .

١ - ديوان الهذليين : « يُوشونهنَّ أي يستخرجون ما عندهنَّ من الجري بأرجلهم وبالسياط . والسَّنوَّر : ما عُمِلَ من حَلَقِ الحديد من دِرْع أو مِغْفَر . والجِنْمة : السَّوْط »

# التخريج:

أُضيف البيت في نظام الغريب ( ٩٨ ) إلى شعر عمرو ، وهو لساعدة بن جُؤيّة الْهُذَلي .

انظر : ديوان الهذليين ١ / ٢٠٣

أساس البلاغة واللسان : ( جذم )

« كامل »

١ ـ ذَكَرٌ على ذَكَرٍ يَصولُ بأبيضٍ ذَكَرٍ يَمَ ــانٍ في يَمين يَانِ

١ ـ ربيع الأبرار والمستطرف: يصولُ بصارم . الإكليل: على ذَكَر بكف مُضارِب .
 الأنوار: عَضْبِ عان .

١ ـ رجل ذكر : إذا كان قوياً شجاعاً أنفاً أبياً . وسيف ذكر ومُذكر : إذا كانت شَفْرَتُه من حديد ذكر ؛ وهو أيْبَسُ الحديد وأشده وأجوده .

#### التخريج:

نَسبَه الخالديان في الأشباه والنظائر ( ٢ / ١٤٥ ) إلى عمرو بن معدي كرب ؛ وتـذكر المصادر أنه كان مكتوباً على سيفه الصصامة .

انظر:ربيع الأبرارج ٣ / ق ٤٠ الإكليل ٢ / ٣٠٤ كتاب الأنوار ومحاسن الأشعار ( ق ٩ ) المستطرف ١ / ٢٢٦

(14)

« وافر »

١ ـ بأنّي قد لَقِيْتُ الغُوْلَ تَهوي بِسُهْبِ كالصَحيفةِ صَحْصَحَانِ
 ٢ ـ فَأَضْرِبُها بلا دَهَشٍ فَخَرّت صَريعًا لليَدَنْ وللجِرَانَ

نَسَبَها في هامش الكشاف (١/ ١٢١ و٤ / ٦٢٧) لابن معديكرب. وهما من قصيدةٍ لتأبّط شرًّا في الأغاني (١٨ / ٢١٠ ط الساسي) ومعجم البلدان (رحا

بِطان ) ونقائض جرير والفرزدق ( ٤٣٦ ) ، وانظر الكشاف ( ٣ / ٤٧٤ ) وتنزيل الآيات ( ٣٢ ) والجامع الكبير لابن الأثير ( ١٠٣ )

( ۲. )

« وافر »

١ ـ صَدَدْتِ الكأسَ عَنَّا أُمَّ عَمْرٍو وكان الكأسُ مجراهـ البينا
 ٢ ـ وما شَرُّ الثلاثةِ أُمَّ عَمْرٍو بصاحبكِ الذي لاتَصْبَحينا

البيتان هما الخامس والسادس من مُعلّقة عمرو بن كلثوم ، وبعضهم يرويها لعمرو بن عديّ بن نصر اللخميّ في قصة معروفة (١) . وجاء في الأغاني ١٥ / ٣١٤ (ط دار الكتب) بعد ذكر قصة عمرو بن عديّ والبيتين : « وقد زع بعض الرواة أن هذا الشعر لعمرو بن معدي كرب . وأخبرنا اليزيديّ [ وذكر سنده ] عن ابن عيّاش : أنّ هذا الشعر لعمرو بن معدي كرب في ربيعة بن نصر اللخميّ . » قلت أن هذا الشعر لعمرو بن العبارة تصحيفاً ؛ صوابه : « وقد زع بعض الرواة أن هذا الشعر لعمرو بن عديّ بن الشعر لعمرو بن كاثوم، وأخبرنا اليزيديّ ... أنّ هذا الشعر لعمرو بن عديّ بن ربيعة بن نصر اللخميّ . »(١) وهذا مطابق للنسب الذي ساقه المرزباني في معجم الشعراء (١٠) مع تقديم نصر على ربيعة .

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة الغفران ١٨١ ـ ١٨٢ ، وخزانة الأدب ١ / ٥١٨ ، وشرح التبريزي للمعلّقات ٣٢٢ ، وجمهرة أشعار العرب ١١٨ ، وتاريخ الطبري (ط. دار المعارف) ١ / ٦١٦ ، ومروج الذهب (ط بيروت ) ٢ / ٢١٦ / ١٠٤٢ ، ونشوة الطرب ١ / ٢٧٠

<sup>(</sup> ٢ ) انظر الأغاني ١٥ / ٢٥٢ « ط دار الثقافة »

# حديث في فضل بسم الله الرحمن الرحيم

أخرجه أبو أيوب سليان بن أيوب بن حَـنْلَم الـدمشقي (ت ٢٨٩) في «حديثه عن شيوخه: ق ٢٢٤ ـ ٢٢٧»، وأبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي (ت ٣٢٧) في كتابه «هواتفُ الجِنّان وعجيبُ ما يُحكى عن الكُهّان: ق ٨٨ ـ ٨٩ »، وأبو بكر أحمد بن مروان المالكي الدِيْنَوري (ت ٣٣٣) في كتابه « المجالسة وجواهر العلم: ل ٢٥٦ ـ ٢٥٩ ».

ثم أورده الحافظ ابن عساكر (ت ٧١٥) في أثناء ترجمة عمرو بن معديكرب في تـــاريــخ دمشــق (مـــج ١٣ / ق ٣١٨ ـ ٣١٩) نقــلاً من كتـــابَيُّ الحرائطي والديْنَوري ، وكذلك ابن كثير (ت ٧٤٧) في السيرة (١/ ٣٦٤ ـ ٣٦٧) نقلاً عن الحرائطي .

وأشار إليه ابن حجر في أثناء ترجمة عمرو في « الإصابة ٣ / ٢٠ » بقوله : « وله حديث في فضل بسم الله الرحمن الرحم موقوف ، أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق والديننوري في المجالسة ، بسنَدَيْن كلٌ منها واهٍ »

قلت : وفاتَـهُ رحمـهُ اللهُ ذكرُ ما أخرجـه ابن حَـنْلَم ، كا سهـا بـذكر مكارم الأخلاق والصواب هواتف الجنّان .

وقد اخترتُ لفظ رواية ابن حَذْلُم : إذ كانت أقدم الروايات وأُتِمَها ، وجعلتُ الخلاف في رواية شعر عمرو في الهامش .

### الحديث:

« قال أبو أيوب سليان بن أيوب بن حَذْلَم : حدثنا أبو أيوب سليان بن عبد الرحمن ، حدثنا محمد بن عبد القدوس ، عن المجالد بن سعيد الهَمْداني قال : حدثنا عامر الشعبي قال : حدثنا مكحول عن رجل قال :

كنّا جلوساً في حَلْقة عُمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد المدينة ، نتذاكر فضائل القرآن ، إذ قال رجل منهم : خاتمة براءة ، وقال آخر : خاتمة بني إسرائيل ، وقال آخر : خاتمة كهيّعص وطه ، وقال آخر : يه وتبارك ، فقدَّم القوم وأخّروا .. وفي القوم عمرو بن معدي كرب الزُبَيْدي لايُحير جواباً إذ قال لعُمر : فأين أنتم عن عجيبة بسم الله الرحمن الرحيم ؟! فاستوى عُمر قاعداً وكان متكئاً ، وكان كثيراً ما يُعجبه حديث عمرو ، فقال عُمر : يا أبا ثور حَدَّثنا عن عجيبة بسم الله الرحمن الرحيم ، قال : نعم يا أمير المؤمنين .

أصابنا في الجاهلية شدّة ومجاعة ، فأقحمت فرَسي البَرِّية ثلاثة أيام ولياليها أطلب الصيد ، فوالله ياأمير المؤمنين ما أصبت إلا بَيْضَ النعام ، فبينا أنا كذلك إذ رُفعت في خية وماشية ، فأتيت الخية فإذا أنا بجارية كأحسن ما يكون من النساء ، وإذا شيخ بحذاء الخية ، فقلت له : استأسر ثكلتُكَ أمُّكَ ، فضحك فقلت : استأسر ثكلتُك أمُّكَ ، فقال في : إنْ أردت قرى فانزل ، وإنْ أردت معونة أعناك ، فقلت : استأسر ثكلتُك أمُّك ، فنهض إليَّ نهوض شيخ لايقدر على معونة أعناك ، فقلت : استأسر ثكلتُك أمُّك أمُّك ، فنهض اليَّ نهوض شيخ لايقدر على القيام ، فجذبني جذبة وهو يقول : « بسم الله الرحمن الرحيم » فكأني مَثَلْت تحته ، فاستوى على صدري وهو يقول : أقتلك أم أُخلّي عنك ؟ فقلت : بل خلً عني ، فنهض وهو يقول :

« من الطويل »

عَرَضْنَا عليك البِرَّ منّا تَفَضَّلاً فلم ترعوي جهلاً كفعلِ الأشامِ وجئتَ بعدوانِ وظُلْم ودونَ ما تَمَنَّيْتَ بَه بالبِيْضِ حَارُّ الحَالاَمِ فبالأحرف الله عن أنف راغ فبالأحرف الله عن أنف راغ

قال : فقلت في نفسي يا عمرو أنت سيّد الناس وفارس العرب ، يقهرك مثل هذا الشيخ ؟! قال : فحدّثت نفسي بالمعاودة له وأنشأت أقول :

# « من الطويل »

سليل مغساوير هنزَبْر قَاقِم ولم يَكُ يوماً منه قرعُ جماجم سَقَتْكَ المنايا الحَتْفَ عن كَفِّ غاشم بنفسكَ أو فاصبر لحَزَّ الحَلاقمِ أبو أَشْبُلٍ ضِرْغامةً لِضَراغمَ ١ - رُوَيْدَكَ لا تعجلْ بُلِيْتَ بصارم
 ٢ - أئنْ زَلَّ عمرو زَلَّـةً أعجميـةً
 ٣ - طَمِعْتَ عِا مَنَّتْكَ نَفْسُكَ ضِلَّةً
 ٤ - فمالَكَ فابندُلْ تَنْجُ مِنَّا مُسَلَّاً
 ٥ - فلا تغتررْ منّى عِا فاتَ إننى

١ ـ المجالسة وتاريخ ابن عساكر : سليل المعالي هزبريّ .

٢ ـ المجالسة : يوماً للقرار بحاجم . تاريخ ابن عساكر : ولم يَكُ للفرار تحاجم .
 ( والعبارتان غير مفهومتين )

٣ ، ٤ ، ٥ ـ الحجالسة وتاريخ ابن عساكر :

سقتُ لَ المنايا كَأْسَها بالصرائم هناك أو تصبرْ لحزّ الغالام سوى أن أخرزُ الرأسَ منكَ بصارم

طمعتَ لما مَنْتُكَ نفسُكَ سَلَّمَنْ فَاللَّهُ سَلَّمَنْ فَاللَّهُ سَلَّمَنْ فَاللَّهُ سَلَّمَنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْنَفْسِ مطمعةً فَالنفسِ مطمعةً

ثم قلت : استأسرُ ثكلتُكَ أمُّكَ ، فوثب إليَّ وهو يقول : « بسم الله الرحمن الرحم » فَلئت منها والله يا أمير المؤمنين رُعباً ، وكنّا لا نعرفها في الجاهلية مع اللات والعُزّى ، فجذبني جذبة وهو يقول : « بسم الله الرحمن الرحم » فكأنيّ مَثَلْت تحته ، فاستوى على صدري وهو يقول :أقتلك أم أُخلّي عنك ؟ فقلت : بل خلّ عني ، فنهض وهو يقول :

« من الوافر »

هناك والرحم بسه قَهَرُنا إذا لِجسلادِ معركسة بَرَزُنسا بسه بعد المسلح السدهرَ عُذُنا إذا يسوما بعركة حَلْنا

 فقلتُ في نفسي : يا عمرو لَلموتُ خيرٌ لك من الحياة ؛ فأنشأتُ أقول : « من الوافر »

وعن قَهْرٍ يَنُوء إذا اجتلدُنا إذا يـومـاً لمعركـة بَرَزْنا ففي المـوتى تُعَـدُ إذا اتّحـدُنا فيانّا في عُـدُنا

١ - بشالشة يُزاحُ الشَكُ عنا
 ٢ - حليف الضَيْم عن قَهْر وذُلِّ
 ٣ - فَخَلِّ جميعَ مالِكَ وانْجُ حيا
 ٤ - وإياكَ الجلادَ تَعُدْ سلياً

فقلت : استأسرُ ثكلتُك أمُك ، فقال لي مرة بعد مرة ، هلاكك في هذه الكرّة ، فقلت له : استأسرُ ثكلتُك أمُك ، فنهض إليَّ وهو يقول « بسم الله الرحمن الرحم » فجذبني جذبة فكأني مَثَلْت تحته ، واستوى على صدري وهو يقول : أقتلك أم أُخلّي عنك ؟ فقلت : بل خَلِّ عني ، فقال : هيهات هيهات بعد ثلاث كرّات ماكنت فاعلا ، يا جارية ائتيني بالمدية ، فأتته بالشفرة فجزَّ بها ناصيتي ونهض وهو يقول :

« من الطويل »

وثنَّى فَنَنَّيْنَ اللهِ فَضَالِ أَخِي فَضَالِ وَثَنَّى فَنَنَّيْنَ اللهِ فَضَالِ أَخِي فَضَالِ أَلِي شِبُّلِ فَاعَادُمَ فَخْراً عَنْ فَعَالًا أَلِي شِبُّلِ وَمُحْتَرَزُّ لِدو كَانِ عَمَّرُو أَخْسِالًا عَقْسَلُ

مَنَنَّ على عمرو فع اذ لحِيْن ف فعاد لضَعْفِ الرأي منه سفاهـةً وفي إسم ذي الآلاءِ عِــزٌ ومَنْعَــة

قال : وكنّا ياأمير المؤمنين إذا جُزّت نواصينا استحينا أن نرجع إلى أهلنا ، ورضيت يا أمير المؤمنين بالبقاء معه ، فأقمت زماناً . ثم قال : يا زُبَيْدي قد أردت أن تصحبني إلى البَرّيّة ، واعلم أنه ليس بي منك وَجَل ، وإنّي ببسم الله الرحمن الرحم أثِق . قال : فسرنا يا أمير المؤمنين حتى أتينا وادياً أشِباً نَشِباً مَهُولاً مُغولاً ، فهتف بأعلى صوته وهو يقول « بسم الله الرحمن الرحيم » فلم يبق سَبُع في مربضه إلا هرب ، ثم أعاد الصوت وهو يقول « بسم الله الرحمن الرحم » فلم يبق طير في وكره إلا هرب ، ثم أعاد وهو يقول « بسم الله الرحمن الرحم » فلم يبق طير في وكره إلا هرب ، ثم أعاد وهو يقول « بسم الله الرحمن الرحم » فلم يبق طير في

طَبْس (١) ، جلْدُهُ شَعْرُهُ ، كالنخلة السَّحوق (٢) ، فكدتُ أن أقع أنا وصاحبي من هذا الحبشيّ . قال فقال لي : يا زُبَيْدي إذا رأيتنا قد اتحدنـا فقل : غَلبَـهُ صـاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم ، فلما اتحدا خالفتُ قوله فقلتُ : غَلَبَهُ صاحبي بـاللاتِ والعُزّى ، فالتفتَ إليَّ فقال لي : قد علمتُ أنك قد خالفتَ قولي ، قـال فقلتُ : أجل ولستُ بفاعل ، قال : فاتحدا الثانية فخالفت قوله وقلت : غَلَبَهُ صاحبي باللات والعُزّى ، فالتفتَ إليَّ فقال لي : قد علمتُ أنك قـد خـالفتَ قولي ، قـال قلتُ : أجل ولستُ بفاعل ، فلما اتحدا الثالثة وخشيت أن يقهره الحبشيّ ، قال قلت : غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحم ، فاتكأ عليه صاحبي فبعَجَه كا يبعج السبع فريسته ، فاشتقَّ جوفه فاستخرج منه شيئاً كهيئة القنديل الأسود ، فقال: يا زُبَيْدي هذا غِلَّهُ وغِشُّه ، ثم إنَّا سرنا حتى وردنا على ماءٍ فنزل عليه ، فقلت لـه : بـأبي وأُمِّي مالكَ ولهؤلاء القوم ؟ قال : إنّ التي رأيتَ في الخيمة الفارعة بنة المستورد ، وكان أبوها من خيار الجنّ وكان لى مُؤاخياً على الإسلام على دين المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ، وهؤلاء قومُها وبنو عمُّها يغزوني في كل سنة منهم واحدٌ فينصرني الله عليه ببسم الله الرحمن الرحيم ، قال قلتُ : مَن أنت ؟ قال : أنا السَّليلُ بن الحارث الْجَرْهُمي ، ثم قال : يا زُبَيْدي قد رأيتَ الـذي كان منّي إلى الحبشيّ ، وقد غلبَ عَلَىَّ الجوع فانطلق فالتس لي شيئاً آكله ، فانطلقت فوالله ما أصبت شيئاً إلا بَيْضَ النعام فأتيتُه به ، فوجدتُه نامًا وتحت رأسه شيءً كهيئة الخشبة ، فاستخرجتُه فإذا السيفُ طولُه تسعةُ أشبارِ وعرضُه شِبْر أو نحو ذلك ، فضربته به ضرباً فَـأْبَنْتُ الساقين مع القدمين ، فاستوى على فِقار ظهره وهو يقول : قاتلكَ اللهُ مـا أَغـدركَ يا غدّار ، فلم أزل أضربهُ حتى قطّعتُه إرْباً إرْباً .

فغضب عُمر بن الخطاب رجمه الله حتى تَبَيَّنَ الغضبُ في وجهه ثم قال : وأنا أقول كما قال العبد الصالح : قاتلك الله ما أغدرك يا غدّار ، ظفر بك رجل من

<sup>(</sup>١) ابن الأعرابي : الطَّبْس الأسود من كل شيء ( اللسان )

<sup>(</sup>٢) النخلة السَحُوق : الجرداء الطويلة .

المسلمين فأنعم عليك ثلاث مرات ، ثم ظفرت به وهو نائم فقتلته ! أما والله لو كنت آخذ في الإسلام بما فَعَلَتِ الجاهلية لَقَتَلْتُكَ ، ولكنْ جَبَّ الإسلام ما كان قبله ، وأنشأ عُمر يقول :

« من البسيط »

ما إنْ سمعتُ بنذا في سالفِ الحِقَبِ
تَبَا لما جئتَ في السيّد الأَرِبِ
أم كيف جازاكَ عند النَّنْ لم تَتُبِ ؟
بالجسم منك ينداهُ منوضعَ العَطَبِ
في الجساهلية أهل الشِرُكِ والصَّلُبِ
يُندعى لنذائقها بالويل والحَرَب

بالغدر نِلْتَ أخا الإسلام من كَنَب العُجْمُ تأنفُ مَا جئتَهُ كَرَما العُجْمُ تأنفُ مَا جئتَهُ كَرَما إلَّني لأعجب أنَّى نِلْتَ قَتْلَتَسَهُ وَقَد عَلِقَتْ قِدْماً عفا عنكَ عن قتل وقد عَلِقَتْ لو كنتُ آخذُ في الإسلام ما فعلوا إذن لنالتك من عدلي مُشَطَّبَةً

قال ثم قال : ما كان من حديثه ؟ قال : ثم أتيتُ الخية فإذا أنا بالجارية ، فلما بصرت بي قالت لي : يا زُبَيْدي ما فعل الشيخ ؟ قلت : قتله الحبشي . قالت : كذبت بل قتلته بغدرك ، ثم دخلتِ الخيمة وأنشأت نعية بأبياتٍ من الشعر حفظت بعضها ، ألا إنها تقول :

« من الخفيف »

ثم جُـودي بـواكفـات غِـزارِ

رُ بحـامي حقيقـة صَبَّـار
وعـديلُ الفخارِ يـومَ الفخارِ
ومراراً فـالقلبُ يُكـوى بنارِ
أَسْلَمَتُ ـكَ الأعـارُ لـلأقـدارِ
أَحْـوَذيًّ رُمِيْتَ فيـه بعـارِ
في زُبَيْ ـدٍ ومعشرِ الأخيـارِ

عينُ فيابكي للفيارس المغيوارِ لاتملّي البُكاءَ إذ خيانكِ السده ذو تُقىً مُمْتَ لِ وفياءً وَبِرًا نِلْتَ بعيد أن عفيا عنكَ مَرّا لَهُ نفسي على لقيائيسائيك عرو فلقيد نِلْتَ مياجيداً ذا حِفياظٍ بعيد أن جَزَّ ميا بيه كنتَ تسمو فلعمري ليو لم تَرُمْ في بغيدر

قال: فاخترطتُ سيفي ودخلتُ عليها الخية وأنا أريد قتلها لما أسمعتْني فكأنَّ الأرض ابتلعتْها ، فواللهِ ما أدري أين دفعتْ ، فاقتلعتُ الخيمةَ واستَقْتُ الماشية ، فهذا يا أمير المؤمنين ما كان من عجيبة « بسم الله الرحمن الرحم » .



# « تخريج الشعر »



```
(١)
كلّها في الأغاني ١٥ / ٢٣٩

(٢)

معجم البكري ١ / ١٢١

معجم البلدان ( برقاء الأجدّين )

جني الجنّين ١٥١

(٣)

الأبيات ( ١ ـ ٥ ) : في شرح القصيدة الدامغة ( الورقة ٢٠ / أ )

البيت ( ٦ ) : في محاضرات الراغب ٢ / ٢٧

حاسة البحتريّ ( رقم ١٣٥ )

(١٥)

الأبيات منسوبة إلى أعشى طَرَوْد في : المؤتلف ١٦ ، وذيل ديوان الأعشى ١٤
```

الأبيات منسوبة إلى أعشى طَرَوْد في : المؤتلف ١٦ ، وذيل ديوان الأعشى ٢٨٤ الروايتان معاً في : الخزانة ١ / ١٦٤ ، وشرح شواهد المغني للسيوطي ٧٢٧ ، وديوان العباس بن مرداس ٣١

البيتان ( ٨ ، ١٠ ) : في تنزيل الآيات ٢١ [ لحُفاف أو للعباس ]

البيتان ( ١٠ ، ١١ ) : في شرح شواهد المغني للبغدادي \_ لوحة ٥٥٧ / أ [ منسوبان للشعراء الخسة ]

البيت العاشر : أ ـ لعمرو في :

الكتاب ١ / ١٧ ـ الخصص ١٤ / ٧١ ـ أمالي ابن الشجري ٢ / ٢٤٠ ـ الخزانة ٣ / ٦٧٣ ( صدره ) ـ مغنى اللبيب ١ / ٣١٥ ( صدره )

```
ب ـ بلا عزو في :
```

الكامل للمبرّد ١ / ٣٣ ـ تفسير الطبريّ ٩ / ٥٢ ـ فصل المقال ٢٢٨ ـ المقتضب ٢ / ٣٣ و ٨٦ و ٣٢١ ـ شرح الشـذور ٤٧٧ ـ الموازنـة ١ / ٥٢٥ ـ شرح الفصّل ٨ / ٥٠ ـ أمالي ابن الشجريّ ١ / ٣٦٥ ـ الجُمل للزجاجيّ ٤٠ ـ الأشباه والنظائر للسيوطي ٤ / ٢٢٥ ـ شرح الخاسة للمرزوقي ١٦٥ ( صدره ) ـ المحتسب ١ / ٢٧٢ ( ص ) ـ التبيان للعكبري ٢ / ٢٠٢ و ٣ / ٢٦٧ ( ص ) ـ الكشاف ٢ / ٤٥٩ ( ص ) ـ همع الهوامع ٢ / ٨٢ ( ص ) ـ شرح القصائد العشر للتبريزي ٢١٤ ( عجزه )

(7)

حماسة البحترى ( رقم ٣٤٧ )

( Y )

الأبيات ١ ـ ٥ في الحيوان ٢ / ٣٠٩

الأبيات ١ ـ ٣ في معجم البكري ٣ / ١١٠٠

الأبيات ٦ ، ٨ ، ١٠ في التنبيه ٤٩ ـ اللآلي ٣٦٧

البيتان ٦ ، ٧ في أنساب الخيل ٩٣

البيت ٩ في الموازنة ١ / ١٦٠

البيت ١٠ في تاريخ الطبري ٤ / ٣٥٧ ، (ط. دار المعارف) ٥ / ٤٦٦ ـ الكامل لابن الأثير ٤ / ٨٩ ـ حماسة البحتري (رقم ٢٢٠ ) ـ مجمع الأمثال ٢ / ٤١٥ ـ الأممالي ١ / ١٢٥ ـ التنبيه ٤٨ ـ المستقصى ٢ / ٤١٦ ـ اللسان والتاج (رنب).

( ^ )

الشعر والشعراء ١ / ٣٦٨

( 4 )

حماسة البحتري ( رقم ٢٣٧ )

كلِّها ما عدا البيت الخامس: في الأصمعيات ( الأصمعية ٣٤ )

كلّها ما عدا البيتين الأولين والبيت السابع: في الخزانة ١ / ٢٢٢ ( ط . بولاق ) و ٢ / ٢٨١ ( ط السلفيّة ) ، وفي شرح شواهد المغني للبغدادي ( لوحة ٢٧٠ / أ ) ، وفي حسن الصحابة ١ / ١٨٧

ومنها الأبيات: ( ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ): في شرح الحماسة للمرزوقي ١ / ١٥٠ ـ ١٦٠ والمقاصد النحوية للعيني ٢ / ٤٣٦ ـ ٤٣٧ والمقاصد النحوية للعيني ٢ / ٤٣٦ ـ ٤٣٧ ومنها الأبيات: ( ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ ): في التذكرة السعدية ( ورقة ٨ / أ )

ومنها الأبيات : ( ٣ ، ٤ ، ٩ ، ١١ ) : في الأشباه والنظائر ٢ / ٤ وسرح العيون ٤٤٢

ومنها الأبيات : ( ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ) : في شرح شواهد المغني للسيوطي ٤١٨

ومنها الأبيات : ( ۸ ، ۹ ، ۱۰ ) : في معجم البكري ١ / ٤٢

ومنها الأبيات : ( ٨ ، ١٠ ، ١١ ) : في التنبيه ٤٩ ، واللآلي ٣٦٦

ومنها الأبيات : ( ٩ ، ٤ ، ١١ ) : في الممتع ١٦٩

ومنها البيتان : ( ٣ ، ٤ ) : في تاريخ ابن عساكر « عُبادة ـ عبد الله بن ثُوَب » ( ص ٢٥٣ )

البيت ٢ في : الحماسة البصرية ١ / ٤ ـ نظام الغريب ٢٠٤ ـ شروح السقط ٩٦٤ ـ التبيان للعكبري ٣ / ١٣ ( عجزه ) ـ الحيوان ٦ / ٤٢٥ ـ شمس العلوم ٢ / ٣٦٠

البيت ٤ في : ديوان المعاني ١ / ١١٢ ـ شرح القصائد السبع للأنباري ١٨٣ ـ مجمع الأمثال ٢ / ٨٧ ـ حماسة البحتري ( رقم ٢ ) ـ معجم الشعراء ١٧ ـ مَن سمّي عمراً ( لوحمة ٥٠ / ٢٠٠ ) ـ الحيوان ٦ / ٤٢٥ ـ شمس العلوم ١ / ٣٦٠ و ٢ / ٣٦٠

البيت ٥ في : حماسة البحتري ( رقم ١٩٣ )

البيت ٦ في : مغني اللبيب ١ / ١٤٣ ـ الصحاح ( قول ) : صدره ـ اللسان والتاج ( قول )

البيت ٨ في : الحيوان ١ / ٣١٨ ـ شمس العلوم ٢ / ٣٠٩ ( عجزه )

البيت ٩ في : مَن شُمّي عمراً ( لوحة ٥٦ / ب ) \_ معجم الشعراء ١٧ \_ تحرير التحبير ٥٨٥ \_ إصلاح المنطق ٣٤٧ \_ حماسة البحتري ( رقم ٢ ) \_ الإعجاز والإيجاز ١٤٧ \_ شمس العلوم ٢ / ١٨٨ \_ نظام الغريب ٩٧ و ٢٤٤ \_ المقاييس ٢ / ٢٧٣ \_ المخصّص ٦ / ٨٨ \_ التهذيب ١٥٨ \_ الصحاح واللسان والتاج ( درأ )

البيت ١١ في : شرح المفضليات للأنباري ٥٧ و ٦٣٩ - البيان والتبيين ١ / ٢١٤ - المعاني الكبير ١٠٨٦ و ١٠٩٤ - إصلاح المنطق ٢٥٧ - عيون الأخبار ٣ / ١٦٤ - سرّ الفصاحة ٢٠٢ - ديوان امرئ القيس ١٦٢ - إعجاز القرآن ٧٩ - أضداد ابن الأنباري ٣٠١ - عيار الشعر ٢٩ - النقائض ١ / ٥٠ - الأشباه والنظائر ٢ / ٢١٠ ( مكرّر ) - أمالي المرتضى ٢ / ١٨٥ - شمس العلوم ١ / ٢٨٠ - تحرير التحبير ٢٠٥ - الممتع ٢٥ - تهذيب الإيضاح ٣ / ٢٥٦ - معجم المقاييس ١ / ٤١١ - التهذيب ١ / ٢٥١ - الصحاح واللسان والتاج ( جرّ ) - معجم البلدان ( جوف ) : [ مطلع ثلاثة أبيات منسوبة لفروة بن مسيك المراديّ ]

(11)

كلّها في الإكليل ٢ / ١٦٦ ـ وكذلك في صفة جزيرة العرب ١١٥ ( ما عدا البيتين : الأول والأخير ) ـ والبيت الخامس في تبصير المنتبه ٣ / ١٠٥٥

(11)

كلها في ذيل الأمالي ( ١٤٦ ) ماعدا البيتين : الرابع والخامس .

وفي حماسة ابن الشجري ( ١٠ ) الأبيات : ٣ ، ٤ ، ١٢ ، ١٣ ، ٧ ، ٩

وفي التذكرة السعدية ( ق ٢٥ / ب ) أربعة أبيات : ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٤

وفي المعاني الكبير لابن قتيبة بيتان : البيت الخامس : ص ٢٧٩ ، والبيت الثامن :

ص ۱۹۳

وفي هامش المفضّليّات بشرح ابن الأنباري ( ٦٧٣ ) : البيت الحادي عشر ( نقلاً عن الاختيارين ـ ط . كرنكو )

(17)

البيتان في الحيوان ٢ / ٣٠٨ ـ وفي المعاني الكبير ٥٣٦ : البيت الثاني .

(11)

الإصابة ١ / ٤٠٦

(10)

ديوان المعاني ٢ / ٢٣ ـ أمالي القالي ١ / ٢٣٤ ـ اللآلي ٥٣٤ ـ تهـذيب اللغـة ٤ / ٤٠ و / ٧٩ ـ الصحاح ٥٣٧ ( مغد ) و ٨٤٣ ( وتر ) ـ اللسان والتاج ( قرح ، مغد ، وتر )

(17)

القصيدة بتامها في شرح التبريزي على الحماسة ١ / ١٧٠ \_ ١٧٥

وفي شرح المرزوقي ماعدا البيت العاشر ١ / ١٧٤ ـ ١٨١

وفي حماسة البحتري ( رقم ٦٤٥ ، ١١٠٣ ) خمسة أبيات : ١ ، ٢ ، ١ ، ١٥ ، ١٥

وفي سرح العيون ( ٢٧١ ) أحد عشر بيتاً : ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٧ ، ٨ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ،

١٧ وزاد بيتاً في مطلع القصيدة .

وفي كتاب الأنوار ومحاسن الأشعار ( ق ١٦ ـ ١٧ ) خمسة أبيات : ٣ ـ ٧

وفي لباب الأداب ( ٢٠٤ ) ستة أبيات : ٣ ، ٤ ، ٨ ، ٩ ، ١١ ، ١٢

وفي خزانة الأدب ٤ / ٤٨٨ خمسة أبيات : من ١٣ ـ إلى ١٧

وفي تنزيل الآيات ( ٨٥ ) سبعة أبيات : البيتان الأولان والحسة الأخيرة .

وفي التعازي والمراثي ( ٧ ) ثلاثة أبيات : ١٣ \_ ١٥

والبيتان الأوّلان في : عيون الأخبار ١ / ٣٠٠ ـ الوساطة ٣٤٣ ـ نهاية الأرب ٣ / ٧٣ ـ ربيع الأبرار للزمخشري مج ٣ / ق ١٨٢ / ب

١ الحاسة البصرية ١ / ٥٠ ـ شرح المرزوقي ١ / ١١٠ ـ شرح المضنون به ٣٨

ه اللسان والتاج ( غر )

٦ الصحاح واللسان والتاج ( نمر ) ـ نظام الغريب ٨٩ و ١٠٠

٧ شرح المفضليات للأنباري ٥٦٧

۸ ، ۱۰ الخصائص ۳ / ۲۵۲

```
١١ المسلسل ٢٧٨
```

١٥ الكامل للمبرد ٤ / ١٧

١٧ شوح المضنون ٣٤١

هذا ونقل القصيدة بتامها : المرصفيّ في رغبة الآمل ٨ / ١٤٧ - وفؤاد أفرام البستاني في المجانى الحديثة ٣١١

(1V)

الأبيات الثلاثة : الأغاني ( دار الكتب ١٥ / ٢٣١ ـ دار الثقافة ١٥ / ١٨٠ )

۱ ، ۲ الخزانة « بولاق » ۳ / ۷۹

( 14 )

١ ، ٢ الأغاني ١٥ / ٢٣١ ـ الخزانة ٣ / ٧٩

٣ معجم البكري ١ / ٣٠١ ـ صحيح الأخبار ١ / ٦٧ ـ معجم البلدان ( أبارق ) ـ التاج ( برق )

٤ تهذيب اللغة ١١ / ٤٧٣ ـ اللسان والتاج ( فضض )

٤ [ رواية ثانية بلا عزو ] : تهذيب اللغة ١٤ / ٤٨ ـ اللسان ( طوي )

٤ [ لأبي دؤاد مع تغيير في عجزه ] : نهاية الأرب ٦ / ٢٤٦ ـ كتاب التشبيهات ١٤٧

(11)

١ ، ٢ تاريخ الطبريّ ٢ / ٥٣٩ ، ( ط . دار المعارف ) ٣ / ٣٢٨

( \* )

## (١) رواية ابن إسحاق:

تاريخ دمشق لابن عساكر: مخطوطة الظاهرية الأولى ١٢ / ٣١٣ ـ مخطوطة الظاهرية الثانية ١٣ / ٣١٣ ـ مُصوَّرة المجمع ١٥ / ٨٨

أ\_, واله محمد بن عمارة: الأبيات ١، ٢، ٢

ب ـ رواية ابن إسحاق من طريق الأنماطي : الأبيات كلها ماعدا البيتين ٣ ، و ١٧

ج \_ رواية ابن إسحاق من طريق السهرقنديّ : الأبيات كلها ماعدا الأبيات ١٣ ، ١٥ ، ١٥

\_ YYX \_

تاريخ الطبري ٢ / ٣٩٠ ، ( ط . دار المعارف ) ٣ / ١٣٢ ـ ١٣٤ : الأبيات كلها . السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٥٨٣ : الأبيات الاثنا عشر الأولى ، ثم رواية أبي عُبيدة للأبيات ١ ، ٢ ، ٣

سيرة ابن كثير ٤ / ١٣٨ والبداية والنهاية له ٥ / ٧١ : الأبيات الاثنا عشر الأولى . نابة الأرب ١٨ / ٨٦ : الأبيات الاثنا عشر الأولى .

المتع ٢٥٥ ـ ٢٥٧ : تسعة أبيات : ١ ـ ٤ ، ٦ ـ ٧ ، ٩ ـ ١١

العقد الفريد ١ / ١٢١ : سبعة أبيات : ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٥ ، ٩ ، ١٠ ، ١١

الأغاني ( دار الكتب ) ١٥ / ٢٠٩ : الأبيات الثلاثة الأولى .

الروض الأنف ٢ / ٣٤٩ : البيت الثامن .

عيون الأثر ٢ / ٢٤٠ : البيت الأول .

## (٢) رواية الأصمعي :

ذيل الأمالي ١٥١ ، ١٥٢ ـ الفائق ١ / ٥٥٧ : البيت الثامن .

### (٣) رواية ابن الكلى:

تاریخ ابن عساکر ۱۳ / ۳۱۹

( 11 )

جميعها في ذيل الأمالي ١٤٧ ـ ١٥٠ . وفي شرح شواهد المغني للبغدادي ( ورقة ٤١٣ ) أحد عشر بيتاً منها ، هي الأبيات : ٦ ـ ١١ ، ١٤ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٤١ ، ٤٧

وفي كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني خمسة أبيات : البيت ١٣ في الورقـة ١٢٤ ـ والأبيــات ١٢ ،

١٥ ، ٤٢ في الورقة ٢٢٩ ـ والبيت ٢١ في الورقة ٢٤٥

وفي شرح القصيدة الدامغة للهمداني ( ورقة ١٥١ ) : البيتان ٣٧ ، ٣٨

وفي مفاخر قحطان واليمن ( ورقة ١١٢ ) ثلاثة أبيات : ١،، ٢ ، وثالث زيادة .

١ الجمهرة ٢ / ٢٥٣ ـ معجم البكري ( جند : ٢ / ٣٩٧ )

ه التاج ( فرض )

٦ معجم البلدان ( الحيق )

۱۳ تهذیب الألفاظ ۵۸۶ ـ اللسان (حیا ) ـ شرح أدب الكاتب ۱۵۵ ـ الأشباه والنظائر ۲ / ۱۵۸ (صدره ملفّق بعجز بیت آخر لعمرو)

١٤ تهذيب الألفاظ ٥٨٤ ـ إصلاح المنطق ٣١٦ ـ شرح أدب الكاتب ١٥٥ ـ الفاخر ٢ ـ تفسير

```
الطبري ١١ / ٢٥ - البحر الحيـــط ٣ / ٣٠٤ - تفسير القرطبي ٥ / ٢٩٧ - معجم البكري ( جند : ٢ / ٣٩٧ ) - شرح القصائد السبع ٢٩٨ - شمس العلوم ١ / ٤٩٠ - التهـذيب للأزهري ( حي : ٥ / ٢٩٠ ) - الخصص ٣ / ١٣٦ - الصحاح واللسان والتاج ( حيا )
```

١٥ خُلق الإنسان للأصمعيّ ١٧٢ ( لعمرو بن معديكرب الكنديّ ) ـ خلق الإنسان لثابت ٦٩ ـ الخصّص ١ // ٦٧ ـ اللسان ( قلعط )

١٨ الخيل لأبي عبيدة ٤٥

٢٠ حماسة البحتري ( رقم ١٧٠ )

٢١ نظام الغريب ١٠٦ ( عجزه )

۲۳ معجم البلدان ( لحج )

٢٤ معجم البلدان ( لحج ) ـ التاج ( نجد ) ـ معجم البكري ١ / ٣١٤

۲۵ و ۲۱ معجم البكري ۱ / ۳۱۶

۳۲ معجم البكري ( مقد ) ٤ / ۱۲۰۰ ـ معجم البلدان ( مقد ) ـ الجهرة ١ / ٧٥ ـ التنبيهات ١٦٠ ـ الاقتضاب ١٤٨ ـ التهذيب للأزهري ( قدد ) ٨ / ٢٦٩ و ( مقد ) ٩ / ٤٤ ـ

اللسان (مقد) ـ التاج (قدد، مقد) ـ تبصير المنتبه ٤ / ١٣٨٥ [عجزه]

٣٥ معجم البكري ١ / ٣١٤

٣٦ معجم البكري ١ / ٣١٥ \_ معجم البلدان ( الخال )

٣٧ الجمهرة ٣ / ٣٥٠ \_ مجمع الأمثال ٢ / ٣٨٠ \_ المستقصى ١ / ٤٣٢

٨٦ مجمع الأمثال ٢ / ٦٦ و ٣٨٠ - المستقصى ١ / ٤٣٢ - المعارف ٥٥٦ - شرح نهج البلاغــة
 ١ / ٣٩٣

٣٩ معجم البلدان ( قلع )

٤٠ الاشتقاق ٤٠٦

٤٧ مغني اللبيب ١ / ٢١٢ ـ شرح شواهد المغنى للسيوطى ٥٦٢

٤٨ الإصابة ٣ / ٢٠٨ ـ شرح القصيدة الحميرية ١٨١ ـ الإكليل ٢ / ٣٦٣ ـ جمهرة ابن الكلبي ( ق
 ١٨٣ )

٥٠ الإصابة ٣ / ٢٠٨ ـ الدرّ المكنون بهامش الإكليل ٢ / ٣٦٣

وبخصوص الأبيات الأخيرة ( ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ) انظر ماكتبه : ليفي ديلاً فيدا : مجلة الدراسات الشرقية R.S.O ـ العدد العاشر : ص ٤٠٧ ـ ٤١٢

ميشيل أنجلو جويدي : مجلة الدراسات الشرقية R.S.O ـ العدد ١١ : ص ١٠٨

فيشر: مجلة إسلاميكا ١٩٢٧: ص ٤٧٩ ـ ٤٨١

( 77 )

معجم البكري ١ / ٤١

( 77 )

## أ ـ رواية الأغاني الأولى :

الأغاني ( ط دار الكتب ) ١٥ / ٢٢٦ ـ ونقلها المرصفي بتامها في رغبة الآمل ٧ / ١٢٣

الأبيات : ٣ ، ٢ ، ٤ ، ١١ ، ٧ ، ٥ في حماسة ابن الشجري ١١

الأبيات الخسة الأولى في معاهد التنصيص ٢ / ٢٥٠

الأبيات ٣ ، ٤ ، ٥ ، ١١ في الخزانة ٣ / ٧٩

الأبيـات ٣ ، ٦ ، ٧ ، ٩ ، ١٠ ، ١ في الإكليـل ٢ / ٣٠٢ وشرح الـدامغــة ( ق ١٣٣ ) ( وفيها بيت جديد مكان البيت الثامن )

البيتان ٣ ، ٦ في الحيوان ٥ / ٥٦٠ ( وفيه البيت السادس بيتان اثنان )

البيتان ٤ ، ٥ في شرح أبيات سيبويه للسيرافي ١ / ٢٩٥ ( وفيه الخامس قبل الرابع )

البيت ١ الكشاف ٢ / ٢٨٩ ـ البحر المحيط ٥ / ١٨٩ ـ تنزيل الآيات ٨٣

البيت ٥ الكتاب ١ / ١٣٩ ـ حماسة البحتري ( رقم ٣٤٦ ) ـ أساس البلاغة ( عـذر ) ـ مقـاييس

اللغة (عدر: ٤ / ٢٥٣) ـ شرح نهج البلاغة ٩ / ١١٨ ـ شرح المفصّل ٢ / ٢٦ ـ نقائض جرير والفرزدق ١ / ٣٩ ـ المصون في الأدب ٢١٤ ـ الممتع ٢٢٧ ـ أضداد الأنباري ٣٢٢ ـ مجمع الأمثـال ا

( عجزُهُ فقط في ) : النهايـة في غريب الحـديث ٣ / ١٩٧ ـ الإعلان بـالتوبيخ ٣٥٦ ـ البصـائر والذخائر ٢ / ٤٩١ ـ اللسان ( عذر )

البيت ٦ في : الجمهرة ٢ / ١٢ ـ نظام الغريب ٩٨ ـ الأشباه والنظائر ٢ / ١٥٦

( عجزُهُ فقط في ) : محاضرات الأدباء ٢ / ٧٠ ـ شروح السقط ١٧٢٠

٧ الجهرة ١ / ٧٣ ـ الاشتقاق ٥٣١ ـ اللسان والتاج (ضد ) ـ شرح مايقع فيه التصحيف ٣٤٧ ـ

شرح القصيدة الحيرية ٩٣ ـ منتخبات في أخبار البن ٦٢ و ٨٨

٩ المعاني الكبير ١٤٦ ( صدره )

## ب ـ رواية العقد الفريد:

العقد الفريد ١ / ١٢٠

الأبيات ٢ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ١ ( وزاد بيتاً جديداً ) : في الاستيعاب ١٢٠٤ ـ أسد الغابة ٤ / ١٦٩ ـ عيون الأثر ٢ / ٢٤١ ـ البداية والنهاية ٧ / ١١٩ ـ الإصابة ٣ / ٢١ ( ما عدا البيت الثالث )

الأبيات ٢ ، ١ ، ٩ ، ١١ ، ٤ في الحاسة البصرية ١ / ٣٥ ( والبيت الثالث في الهامش ) الأبيات ١٦ ، ١ ، ٢ ، ٤ في معجم الشعراء ١٦ الأبيات ١٦ ، ٢ ، ٤ في التنبيه ٢٣ ـ اللآلي ٦٣ ( وجعل البيت السابع بيتين اثنين )

الأبيات ٦، ٧، ١١ في التنبيه ٢٣ ـ اللآلي ٦٣ ( وجعل البيت السابع بيتين اثنين ) البيتان الأوّلان في الشعر والشعراء ١/ ٣٧٥ ـ عيون الأخبار ١/ ١٩٣ ـ الأشباه والنظائر ١/ ١٠٥٠

#### البيت:

٢ الأضداد لابن الأنباري ٨١ ـ مجاز القرآن ٢ / ١٦٢ ( حاشية نسخة إسماعيل صائب )

٤ العمدة ٢ / ١٦

٦ تهذيب الألفاظ ٤٦٦ ـ العقد الفريد ( رواية ثانية ) : ٣ / ٣٩٧

٧ المعاني الكبير ٦١٤ ـ التاج واللسان ( سلم ) : عجزه مُلفق بصدر بيت آخر .

٨ العقد الفريد ( رواية ثانية بتغيير صدر البيت ) : ٣ / ٣٧٠

۱۱ العمدة ۲ / ۸۳ ـ محاضرات الأدباء ۲ / ٦٤ ـ زهر الآداب ٢٥٦ ـ مقاتل الطالبيين ٣١ و ٩٩ و ١٨٠ ـ الهفوات النادرة ٩ ـ المحاسن والمساوئ ٢ / ٣٠٣ ـ ألف باء ٢ / ٣٠٣ ـ شرح نهج البلاغة ٦ / ١١٥ ـ خاص الخاص ١٨ ـ التاج (عذر) ـ الأخبار الطوال ٢٣٧ ـ همع الهوامع ١ / ١٦٩ ـ طبقات ابن سعد ٣ / ٢٢ ـ التبيان ٢ / ٢٩٢ (صدره)

## ج \_ رواية الأغاني الثانية : ,

البيتان ٣ ، ٥ في الوحشيات ١٦٨

الأُغاني ١٠ / ٢٦ \_ حماسة ابن الشجري ١٣ البيتان الأولان في الحيوان ٦ / ٤١٩ \_ بهجة المجالس ١ / ٤٧٤ ( لدُريد ؛ ويُقال إنها لعمرو )

( 48 )

١ المعاني الكبير ٧٨٥

٢ معجم البكري ٣ / ٩١٨

٣ اللسان والتاج (أما)

٤ البحر الحيط ١ / ٣٧٢ ( بلا عزو ) ـ مجمع البيان ١ / ٤٥ و ٤ / ٢٩٦ ( بـلا عـزو ) ـ سرح

العيون ٢٦٦ ( لعمرو ويروى لدريد ) \_ مجمع الأمثال ٢ / ١٠٦ ( صدرُه بلا عزو ) همرح العيون ٣٣٣ ( لعمرو ) \_ المصدر نفسه ٤٦٦ ( لعمرو ويروى لدريد )

#### ( 40 )

كل أبياتها في تاريخ دمشق لابن عساكر ( مج ١٣ / ق ٣١٥ ) من مخطوطة الظاهرية ، والجزء ( ١٥ / ق ٩٠ ) من مصوَّرة المجمع ـ وفي نظام الغريب ١٧٩ عجز البيت السادس ـ وفي المصدر نفسه ١٧٦ بيت ملفق من صدر السابع وعجز الثامن .

#### ( 47 )

البيتان الأولان في الغزوات (ق ٤٠ / أ) \_ والأخيران في تاريخ الطبري ٢ / ٥٤٠ ، (ط. دار المعارف) ٣ / ٣٢٨ \_ والبيت الثالث في أساء المغتالين ١٥٣ ، وشرح القصيدة الدامغة (ق ١١٤ / أ)

#### ( YY )

الأبيات الثلاثة في شرح الدامغة (ق ١١٦ / أ) وفي الحور العين ١١١ والبيتان الأول والثالث في : الأغاني ١٥ / ٢٤٣ ـ العقد الفريد ٢ / ٦٦ ـ معاهـد التنصيص ٢ / ٢٤٧ ـ سرح العيون ٢٦٨

#### ( ۲۸ )

الأبيـات كلَّهـا في : شرح الحمـاسـة للمرزوقي ١٨١ ـ وشرح التبريـزي ١ / ١٧٦ ـ وذيــل الأمالي ١٤٧ ـ والعقد الفريد ١ / ١٤٧ ـ والتذكرة السعدية ( ق ١٠ / أ )

والأبيات الثلاثة الأولى في : البرصان والعرجان ( ق ٩ ) \_ والأشباه والنظائر ٢ / ٣٠٤ \_ والشعراء ١ / ٣٧٣ \_ وحماسة البحتري ( رقم ١٨٨ ) \_ وديوان المعاني للعسكري ١ / ١١١ \_ والفاضل للمبرّد ٥٣

والبيتان ( الثاني والثالث ) في تاريخ ابن عساكر « جزء : عُبادة ـ ابن ثُـوَب » ( ص ٢٥٣ ) منسوبان إلى دُريد بن الصِّة .

اللآلي ٤٨ و ٣٤٤ ـ الجامع الكبير لابن الأثير ١٢١ ـ المثل السائر له ٢٤١ ـ المعاني لابن قتيبة
 ٤٩ ـ الخصائص ٢ / ٣٩١ ـ فصل المقال ٢٥٢

٢ اللآلي ٣٤٤ \_ فصل المقال ٢٥٢

٤ الاشتقاق ٤٠١ ـ ذيل اللآلي للمينيّ ٦٩

كلُّها في كتاب الفرج بعــد الشــدّة ( ط . القــاهرة : ١ / ١٤٤ ) ، ( ط . بيروت : ٢ / ٢٠٧ )

والأبيات الستّـة الأولى في : حماسة ابن الشجري ١٢ ، ١٣ ـ الأغاني ( دار الثقافة ) ٢٢ / ٧٤٥ ـ والبيتان الأوّلان فقط في : الأغاني ( دار الكتب ) ٦ / ٣١٦ ، ٣٢٤

( \*\* )

شرح الدامغة ( ق ٦٣ ) \_ ومنها أربعة أبيات في الإكليل ١ / ٢٨١ \_ ٢٨٢ ( ٣١ )

الإكليل ١٠ / ٢٤١

( 77 )

الإكليل ١٠ / ١٧١

( "")

البيتان الأوّلان في معجم البكري ٢ / ٣٩٧

٢ المعاني الكبير ١٠٤ ، ٩٢٩

٣ ، ٤ المعاني الكبير ١٠١

ه المعاني الكبير ١٠٠٨

( 45 )

البيتان في الأغاني : ( دار الكتب ١٥ / ٢١١ ) ، ( دار الثقافة ١٥ / ١٦٥ ) ـ سيرة ابن هشام ٢ / ١٦٥ - السيرة ( بهامش الروض ) ٢ / ٣٤٥ ـ تاريخ الطبري ٢ / ٣٩١ و ٣٥٩ ، ( ط . دار المعارف ) ٣ / ١٣٤ و ٣٢٠ ـ تاريخ ابن عساكر ١٣ / ٣١٣ و ٣١٣ ـ معجم البكري ٢ / ٢٥٠ ـ سيرة ابن كثير ٤ / ١٣٩ ـ البداية والنهاية له ٥ / ٧١ ـ الغزوات ( ق ٤٠ / ب ) ـ الممتم ٢٥٧ .

١ شرح السيرة للخشني ٢ / ٤٤٣ ( عجزه )

٢ مجاز القرآن ٢ / ١٢٩ - تفسير الطبري ٢١ / ٥٤ - تفسير القرطبي ١٤ / ٨٠ - مجمع البيان
 ٨ / ٣٢٣ - الكشاف ٣ / ٣٩٧ - تنزيل الآبات ١٣٧

۱ الأغاني « دار الكتب » ۱۶ / ۳۱٦ ـ معجم البكريّ ٣ / ٩٦٨ ـ معجم البلدان ( عمـق ) ـ اللسان والتاج ( حدس ) ـ صحيح الأخبار ٣ / ١١٩

٢ اللسان والتاج (حدس) ـ اللسان والتاج (حرم): صدره منسوب لابن أحمر ـ الخصص / ١ اللسان والتاج (قرم ١٠ / أ)

٣ شرح الـدامغـة ( ق ٦٠ / أ ) \_ السيرة لابن هشـام ١ / ٢٠٠ \_ الروض الأنف ١ / ١٣٠ \_ الاشتقـاق للأصعيّ ٣٩ \_ المعـاني الكبير ١٠١ و ٩٢٨ \_ معجم البكريّ ١ / ٣٠٤ \_ الخـزانـة « بولاق » ٣ / ٥٠٠ \_ شمس العلوم ٢ / ٥٣٠ \_ الجبال والأمكنة ٤٠ ( عجزه ) \_ معجم البلدان ( تثليث ) : عجزه غير منسوب \_ تهذيب اللغة ( حمس ٤ / ٣٥٥ ) : ( عجزه ) \_ المصدر نفسه ( شار : ١١ / ٤٠٤ ، نصا : ١٢ / ٤٤٢ ) \_ الصحاح ( شور ) \_ اللسان والتاج ( شور ، نصا ، حمس / عجزه ) \_ صحيح الأخبار ٣ / ١٢٤

٤ الخزانة « بولاق » ٣ / ٥٢٠ \_ نظام الغريب ٢٣

7 معجم البلدان « عمق »

۷ شرح الدامغة « ق ٥٠ / أ »

٨ الجيم (ق ٢٤٥ / أ) ـ المعاني الكبير ١٠١ و ٩٢٨ ـ الروض الأنف ١ / ١٣٣ ـ شرح الـدامغة
 ( ق ٦٠ / أ ) ـ معجم البكري ١ / ٣٠٤ ـ صحيح الأخبار ٣ /١٢٤

٩ ، ١٠ العقد الفريد ٥ / ٣٤٢ : لعمرو .

٩ ـ ١٢ حماسة الظرفاء ( ق ٥ ) : لأعرابي .

١٤ ، ١٤ شرح الدامغة ( ق ٦٠ / أ )

( 77 )

تَدَاول نسبةَ هذه القصيدة ثلاثةُ أقوال: الأول يجعلها لعمرو، والثاني ينسبها إلى أوس بن حجر، والثالث يعزوها إلى عبد الله بن عنقاء الجهميّ؛ وهذا بيانها:

أُولاً ـ في العقـد الفريــد [ ١ / ١٤٦ ] خمســة أبيــات وهي : ( ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ) منسوبة إلى عمرو بن معديكرب . ثانياً \_ في الحماسة البصرية [ ١ / ٢٧ ] الأبيات السبعة ( مع تقديم البيت الرابع على الثالث ) ؛ قال : « قال أوس بن حجر ، وفي رواية تُنسب إلى عمرو بن معديكرب » .

ثالثاً \_ في اللآلي[ ٣٤٣ ] خسسة أبيات وهي : (١، ٣، ٢، ٢، ٧) ؛ قال البكريّ :

« اختُلف في عزوِ هذا البيت [ يريد الرابع ] فقيل هو لعمرو بن معديكرب وقيل هو لأوس بن حجر » . ثم رواه في مقطوعتين متشابهتين : إحداهما لأوس والثانية لعمرو .

رابعاً \_ في غرر الخصائص [ ٢٥٢ ] سبعة أبيات وهي : ( ١ ، ٢ ، ٢ مكرّر ، ٤ ، ٣ ، ٣ ، ٢ منسوبة إلى عبد الله بن عنقاء الجهميّ .

خامساً \_ في حماسة البحتري [ رقم ١٨٩ ] خمسة أبيـات وهي : ( ١ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ) منسوبة إلى أوس بن حجر التهييّ .

سادساً \_ في ديوان أوس [ ص ٥١ ] الأبيات السبعة ؛ مع تقديم البيت الرابع على الثالث ، وزادَ بيناً ثامناً وهو :

مَطَاعِينُ فِي الهيجا مَطاعيم للقرى إذا اصفرٌ آفالهاء من القَرْسِ<sup>(۱)</sup> سابعاً ـ في بهجة المجالس [ ١ / ٤٩١] البيتان ( ٣ ، ٧ ) منسوبان إلى أوس .

وهذه مصادر الأبيات المفردة :

١ نهاية الأرب (٣ / ٣٥٢) [ لعمرو] ـ الأشباه والنظائر (٢ / ٣٠٣) [ ابن عنقاء الهجيميّ] ـ اللسان (قرس) [ أوس]

٢ اللسان ( قرس ) [ أوس ]

٤ الجمهرة (سيّ: ١/ ٩٦) [ أوس ] - الجمهرة (خنا: ٣/ ٢٤٠) [عجزه ، لأوس ] - التنبيهات ( ١/ ١٦٩) [ أوس ] - الفصول والغايات ( ١/ ٣٩٣) [ أوس ] - الأمالي ( ١/ ١١٥) [ عجزه ، بدون نسبة ] - فصل المقال ( ٢٧٩) [ أوس ] - شمس العلوم ( ١/ ٢٧٥) [ عجزه ، بدون نسبة ] - تهذيب اللغة ( جعع : ١/ ٦٩) [ عجزه ، لأوس ] - مقاييس اللغة ( جعع : ١/ ٦٩) [ عجزه ، لاوس ] - الحكم ( جعع : ١/ ٢٥) [ أوس ] - الخصّص ( ١٠ / ٨٥) [ غير منسوب ] - اللسان والتاج ( جعع ) [ أوس ] - عاضرات الأدباء ( ٢ / ١٧) [ صدره ، لأبي تمّام ]

<sup>(</sup>١) وهـ ذا البيت « بـ لا نسبـ ة » في : المحكم ( طعن ) ١ / ٣٤٤ ، والخصّص ( ٦ / ٨٧ ) ، والصحـاح ( قرس ) ٩٥٨ ، والأزمنة والأمكنة ( ٢ / ١٤٦ ) [ عجز البيت ] . وهو في اللسان والتاج والأساس ( قرس ) لأوس بن حجر .

الأبيات الأربعة الأولى في : سيرة ابن هشام ١ / ٤٠ ـ تفسير القرطبي ٩ / ٢٩٠ وفيه وهي نفسها ـ باختصار الثاني والثالث في بيت واحد ـ في : مروج الذهب ١ / ٤٣٠ وفيه (ط. بيروت) ٣ / ٧٠ / ١٥٦٩ ـ الأغاني ١٦ / ٧٧ (ط. الدار) ـ اللآلي ٩٥٣ ـ أمالي ابن الشجري ١ / ٧١٠

والأبيات ١، ٢، ٤: في معجم الشعراء ٦٥

والبيتان الأولان : في الإصابة ٣ / ١١٣

والبيتان ٢ ، ٤ : في حماسة البحتري ( رقم ١٠٧ )

١ سرح العيبون ٢٦٩ ـ شمس العلوم ٢ / ٨ ـ منتخبات في أخبار الين ٣٤ و ١٠٧ ـ الروض الأنف ١ / ٣٩ ( صدره )

ه مروج الذهب والروض الأنف وسرح العيون ( الأرقام نفسها ) ـ حماسة البحتري ( رقم ٦١١ : صدره اختلط شعر آخر )

( ٣٨ )

كلها في تاريخ ابن عساكر ( مج ١٣ / ق ٣٢٠ )

( 44 )

الأبيات : سبعة منها في الأصمعيات ( الأصمعية ٦٢ ) ، وستة في الاختيارين ( ٤٠١ - ٤٠٣ ) ، وتسعة في شرح الدامغة ( ق ١٣٣ / ب ) ، وعشرة في الإكليل ٢ / ١٩٨

١ خلق الإنسان للأصمعي ٢٠٧ ـ خلق الإنسان لثابت ٢٢٣ ـ شرح المفضليات ١٤ ، وعجزه فقط في ( ١٧٣ ) ـ شرح القصائد السبع ٤١٥ ـ كتاب الأنوار ( ق ١٣ / ب ) ـ نظام الغريب ١٨ ـ الجهرة ٢ / ٢٥٠ ـ تهذيب اللغة ٦ / ٨١ ( بلا عزو ) ـ الخصص ١ / ١٦٨ ( بلا عزو ) ـ اللسان والتاج ( رهش ، فضض )

ه المعاني الكبير ٤٦ ـ نظام الغريب ١٦١
 ٧ الاكليل ٢ / ٢٣٨ ( عجزه )

( ٤٠)

١ الإكليل ٢ / ٣٠٢ ـ العقد الفريد ٣ / ٣٩٧ ( هامش )
 ٢ الجيم في اللغة ( ق ٦١ / أ )

الأبيات الخسة في الخزانة ٣ / ٧٦ ، والنوادر للقالي ١٩١ ، والأربعة الأولى منها في الأغاني ١٩٠ / ٢٣٢ (ط. دار الكتب)

٢ مابنته العرب على فعال ٦٠

٣ مابنته العرب على فعال ٦٠ ـ شرح المفصل ٤ / ٥٥ و ٦١ ـ الجمهرة ١ / ١٠٨ ـ تهذيب اللغة ( فرط ، قطط : ١٣ / ٣٣٣ ـ ٨ / ٢٦٦ ) ـ الصحاح ( قطط : ١١٥٣ ) ـ اللسان والتاج ( فرط ، قطط )

٦ تهذیب اللغة ١ / ٨٦ ـ المقاییس ٤ / ٥٢ ـ الحکم ١ / ٣٥ ـ الصحاح ١١٤٣ ـ اللسان والتاج
 ( عطم ) ـ أشعار الهذليين ( ط . فراج : ٣ / ١٢٦٦ ـ ١٢٧٦ ، ط . ليبزيغ ، القسم الثاني
 ٨٩ ـ مخطوطة الشنقيطي ٤٧)

( 27 )

المعاني الكبير ١٠٣٣ وعجزه في ١٩٣
 معجم البكري ٣ / ٧٩٤
 الجيم ( ق ٢٢٩ / أ )

( 27 )

كلها في حماسة ابن الشجري ١٠ ١ شرح الدامغة ( ق ١١٦ / أ ) ـ الحور العين ١١١

( 11 )

كلها في الأصعيات: (الأصعية ٦١)

ومنها تسعة وعشرون بيتاً في الاختيارين ( ٣٦٣ ـ ٣٧٠ ) وهي الأبيات [ ١ ـ ٣١ ماعـدا البيتين ٣ و ٩ ]

ومنها خمسة وعشرون بيتاً في المتع ( ٢٥٨ ـ ٢٦١ ) وهي الأبيات [ ١ ـ ١٢ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ ] ٢٣ ، فالبيت الختلط ( وخيل قد دلفتُ .. ) ، ٢٤ ، ٢٦ ـ ٣٣ ]

ومنها واحد وعشرون بيتاً في الخزانة ( ٣ / ٤٦٢ ـ ٤٦٣ ) وهي الأبيـات : [ ١ ، ٢ ، ٤ ـ ١٢ ، ٢١ ـ ٢٠ ]

وأربعة أبيات في الشعر والشعراء (١/ ٣٧٤) وهي الأبيات : [٢١، ٢٢، ٢٧، ٢٨] وخمسة أبيات في الحماسة البصرية (١/ ٣٣) وهي الأبيات : [٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٧، ٢٨] وثمانية أبيات في سرح العيون (٢٧١ ط الحلبي) وهي الأبيات: [ 1 , 71 , 17 , 77 , 07 \_ 77 ]

وستــة عشر في رغبــة الآمـل (٢/٢٥٧ ـ ٢٥٨) وهي الأبيـات: [ 1 - 1 , 17 , 17 - 77 , 07 , 77 ]

وبيتان فقط: [ ١ و ٢٧ ] في : الأغاني ( ١٠ / ٤ ط دار الكتب ) ـ وعنه الخزانة (٤/ ٤٤٦ ) ـ الاستيعاب ( ١٢٠٤ ) ـ أسد الغابة (٤/ ١٣٤ )-الإصابة (٣/ ٢١ ) ـ العقد الفريد (٣/ ٤٠٦) ـ من اسمه عمرو من الشعراء (لوحة ٥٢ / أ) ـ لباب الآداب (١٨١)

#### البيت:

١ اللآلي ٤٠ ، ٦٣ ـ الخزانة ٣ / ٤٦٠ ـ الأغـاني ١٥ / ٢٢٦ ـ الشعر والشعراء ١ / ٣٧٢ ـ فحولـة -الشعراء ٦٠ ـ تفسير الطبري ١ / ٩٥ ـ البحر الحييط ١ / ٣٦٤ ـ الروض الأنف ١ / ٣٩ ـ شمس العلوم ٢ / ٤٢٢ ـ تأويل مشكل القرآن ٢٢٩ ـ تنزيل الآيات ١٦٥ ـ العقد الفريد ١ / ١٤٦ ـ أمالي ابن الشجري ١ / ٦٤ و ٢ / ١٠٦ ـ الأضداد للسجستاني ١٣٣ ـ الأضداد لأبي الطيب اللغوى ١ / ٣٦٧ ـ الكامل للمبرد ١ / ٢٠١ ـ رغبة الآمل ٢ / ٢٥٧ ـ نظام الغريب ٢٢١ ـ شرح القصائد السبع لابن الأنباري ٣٨٦ ـ القرطين ١ / ٢٣ ، ١٣١ ـ الصحاح ( سمع ١٢٣٣ )- تهذيب اللغة ٢ / ١٢٤ \_ الحكم ١ / ٣١٩ \_ الخصص ١ / ٨٣ \_ اللسان والتاج ( سمع ) \_ تهذيب تاريخ ابن عساكر ٦ / ٤٥٧

## صدره فقط في :

تفسير الطبري ١١ / ٥٨ ـ الكشاف ١ / ١٣٥ ـ مجاز القرآن ١ / ٢٨٢ ـ العمدة ١ / ٨٦ ـ شرح المفصل ٦/ ٧٣ ـ ريحانة الألبّاء ٢/ ٣٠٩ ـ المزهر ١/ ٦١٤ ـ الجهرة ٣/ ٤٢٥ ـ المقاييس ١ / ١٢٧ ـ الصاحبي ٢٠١ ـ اللسان ( أنق )

٢ الخزانة ٣ / ٤٦١ ـ غريب الحديث لابن قتيبة ١ / ٤١١ ـ معجم البلدان ( براقش ، سلحين ، معين ) ـ نظـام الغريب ٢٢١ ـ تهـذيب اللغـة ٢ / ٣٢٥ ـ المحكم ٢ / ١٤٥ و ٢ / ١٣١ « عجزه » ـ اللسان ( برقش ، عثر ، معن ، « ملع : عجزه » ) ـ التاج ( برقش ، معن ، « ملع : عجزه » )

٣ منسوب لبشر بن أبي خازم : في ديوانه ١٣٢ ، وفي الأزمنـة والأمكنـة ٢ / ٢٤٠ ، وفي معجم البكري ٢ / ٥٣٦ ، وفي معجم البلدان (عيدان ) بخلاف يسير ، وفي التاج ( بول ) :

[عجزه، غير منسوب]

٤ المصون في الأدب ٥٤

٥ معجم البلدان ( الحيرة )

٦ المفضليات بشرح ابن الأنباري ٥٤٩ ـ الختار من شعر بشار ٢٣٧

٩ الختار نفسه \_ الصحاح ١٣١٠ \_ الحكم ٢ / ١٨٤ « عجزه » \_ الخصص ١١ / ٨ \_ أساس البلاغة واللسان والتاج ( ينع )

١٠ اللسان والتاج ( قتر ) \_ الجيم ( ق ٢٤٥ )

١٥ العمدة ٢ / ٣٥

١٦ العمدة ٢ / ٣٥ ـ الجيم ( ق ١٢٤ )

۲۲ الجهرة ۳/ ۷۷ - تهذیب اللغة ۲/ ۳۳ - المقاییس ۳/ ۳۰۶ - أساس البلاغة والتاج ( صلع )

٢٣ وقعة صفين ٥٤٨ ـ شرح نهج البلاغة ٢ / ٢١٣

۲۶ الأغاني ۱۵ / ۲۲0 « دار الكتب »

۲۷ حماسة البحتري ( رقم ۱۲۸۹ ) ـ الأغاني ۱۰ / ۲۲۲ ، ۲۲۲ ـ الحيوان ۲ / ۱۲۸-الصناعتين ۲۸۷ ـ محاسن النثر والنظم ۱۰۱ ـ الإعجاز والإيجاز ۱٤۷ ـ إعجاز القرآن ٩٤ ـ لباب الآداب٤٢٢ ـ الغروات ( ۲۰۰ ) ـ معجم الشعراء ١٦ ـ المؤتلف والختلف ٢٣٢ ـ الأداب٤٣٢ ـ الغروات ( ۲۰۰ ) ـ معجم الشعراء ٢١ ـ المؤتلف والختلف ٢٣٢ ـ الخصائص ۱ / ۲۲ ـ سر الفصاحة ۱۵۳ ـ فصل المقال ۲۷۷ ـ محاضرات الأدبساء ۱ / ۲۰ ـ المستطرف ۱ / ۲۰ ـ مجموعة المعاني ۱۹٥ ـ الكنايات للجرجاني ۹۹ ـ تاريخ الطبري ( ط . دار المعارف ) ٤ / ۳۱۳ ـ الكامل في التاريخ ۲ / ۱۲۷ ـ التاج ( طوع ) ـ تعريف القدماء ۸۷ ـ المعيار في أوزان الأشعار ٤٣ ـ نهاية الأرب ۲ / ۲۷ ـ الأشباه والنظائر للسيوطي ۲ / ۹۰ ـ الآداب لجعفر بن شمس الخلافة ( ط . السعادة ص ۱۲۸ )

۲۸ الحیوان ۳ / ۱۳۸

٢٩ الجيم ( ق ٢٤٥ ) - اللآلي ٢٧٥ - أضداد ابن الأنباري ١٤٨ - سرّ الفصاحـة ٧٩ - الكامـل للمبرد ٢ / ٢٩١ - رغبة الآمل ٦ / ٧٥ - الصاحبي ١٥٣ - اللسان والتـاج ( كتع ) - التـاج ( صدع )

٣٠ المعاني الكبير ١٩٣ [ منسوب للشاخ ، وفي هامش الأصل لعمرو] - من اسمه عمرو من الشعراء ( ل ٥٢ / أ ) - أمسالي ابن الشجري ٢ / ٢٤٠ « عجسزه » - الجمهرة ٢ / ١٣٢ ، الشعراء ( ل ٢٠٠ - أمسالي ابن الشجري ٢ / ٢٤٠ - اللسان والتاج ( فرش ، صدع ) - الجمير ( ق ١٥٠ : عجزه )

٣١ الصحاح ( سربخ ٤٢٣ ) \_ اللسان ( سربخ ) \_ التاج ( ملع )

( 60 )

كُلُّها في الإكليل ١ / ٢١٣ ـ ٢١٤

۱ صفة جزيرة العرب ١٢٦ ـ معجم البكري ١ / ١٨٠ .

( ٤٦ )

أمالي القالي ٢ / ١١٤ ـ العقد الفريد ٢ / ٦٧ بلا عزو

كلُّها في شرح القصيدة الدامغة ( ق ٥٩ )

( £A )

التبيان للعكبري ١ / ٩٨ ـ المستقصى للزمخشري ٢ / ٣٧٣ ـ تهذيب اللغة ١٤ / ٣٧٩ ـ مقاييس اللغة ٣ / ٤٦٧ ـ الصحاح ١٢٩ ـ الأساس واللسان والتاج ( ظلف )

( 14 )

١ عيون الأخبار ٢ / ٦٥ ـ العقد الفريد ٦ / ٢٣٢
 ٢ أدب الكتاب ١٠٩

( 0 · )

الكشاف ٤ / ٥٦٢ ـ تنزيل الآيات ٢٥٨ ـ تفسير القرطبي ١٩ / ٢٢٠ الكشاف ٤

الأبيات الثلاثة في : صحيح البخاري ٨ / ٩٦ - الروض الأنف ١ / ١٨١ - الحماسة البصرية ١ / ١٨١ - العقد الثمين ١ / ١٨ - العقد الفيس ٣٥٣ - العقد الثمين ١ / ١٨ - العقد الفيس ٣٥٣ - عير الخصائص ٢٢٤ - ديوان امرئ القيس ٣٥٣ - العقد الثمين ٢٠٥ - تاريخ ابن عساكر ( مج ١٣ / ق ٢٧ ) - الشعر والشعراء ١ / ٣٧٣ - بهجة الجمالس ١ / ٢٦٤ - عيرون الأخبرار ١ / ١٢٧ - مروج النفس ١ / ٤٣٠ وفيله ( ط . بيروت ) ٣٠ / ٢٧ - شرح نهج البلاغة ٩ / ٤١ و ١٢ / ١١٩ - محاضرات الأدباء ٢ / ٢٧ - شرح أبيات سيبويه للسيرافي ١ / ٢٩٢ .

١ الكتاب ١ / ٢٠٠ ـ شرح أبيات للسيرافي ٢ / ١٧٨ ـ شروح السقط ١٦٣٨ ـ المقتضب ٣ / ٢٥١ ـ التّبام ٦٧ ـ شرح المرزوقي ٣٦٨ ـ الحكم ١ / ٧١ ـ اللسان والتاج ( خدع ) ـ مجمع الأمثال ١ / ٤٠ ـ النهاية في غريب الحديث ٣ / ٤١٢ ( صدره ) ـ الموازنة ١ / ١٦٢ ( صدره ) ـ شرح الدامغة ( ق ٥٦ ) : صدره اختلط بشعر آخر .

٢ مجمع الأمثال ١ / ٤٠

(01)

١٠١ نقائض جرير والأخطل ١٠١
 ٢ كتاب الجيم ( ق ٦١ )
 ٣ معجم البكري ( ٣ / ١٠٨٠ )

(07)

البيتان في : فضل الخيل ١٨٦ ـ التاج ( كمل )

البيتان في الإكليل ١٠ / ٧٦

(00)

البيت في معجم البكري ٣ / ٨٤١

(07)

أ ـ القسم الأول: جهرة النسب (ق ٢٥) ثم (ط. الكويت) ١ / ١٦٣ ـ ١٦٤ ـ فتوح البلسدان ١٦٩ ـ أنساب الأشراف ٤ / ١٦٨ ـ الاشتقاق ٧٨ ـ ديوان المعاني ٢ / ٥٣ ـ الإكليل ٢ / ٢٥٨ ـ شرح الدامغة (ق ١٦٣ ) ـ ثمار القلوب ٤٩٨ ـ التهذيب ١٢ / ١٢٩ ـ الإكليل ٢ / ٢٩٨ ـ المخصّص ٦ / ١٩ ـ اللسان والتاج (صمم ) ـ نظام الغريب ٩٣ ـ ربيع الأبرار (٣ / ٣٩ ب) ـ الممتع ١٧٠ ـ الغزوات (ق ٤١ / ب) ـ تاريخ ابن عساكر (٣ / ٣ ب) ـ تاريخ ابن عساكر (٣ / ٥ منتخبات في أخبار الين ١٣ ـ الإصابة ٣ / ١٩ ـ المستطرف ١ / ٢٦٦ ـ نهاية الأرب ٢ / ٢٠٣

ب ـ القسم الثــــاني : الجيم لأبي عمرو ( ق ١٩٢ / ب ) ـ المعـــاني الكبير ٢٥٣ ـ ثار القلوب ٤٩٧ ـ المستقص ١ / ٣٦٦ ـ شروح السّقط ١٨٨٧

جـ ـ القسم الثالث: حماسة البحتري ( رقم ٧ ) ـ الجيم ( ق ٢٤٥ / أ )

د ـ القسم الرابع : معجم البكريّ ١ / ٢٣٨

( ov )

كلّها في حماسة ابن الشجري ( ١١ ) ما عدا البيت الرابع . والأبيات ( ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ) في معجم البكري ١ / ٤٢

مجهرة اللغة ١ / ٢٩٥ ـ الفصول والغايات ١ / ١٤٠ ـ شرح الحاسة للتبريزي ٣ / ٢٣٨
 ٢ الجهرة والفصول والغايات ( المواضع نفسها )

( OA )

١ التاج ( عكظ )
 ٢ أساس البلاغة والتاج ( عكظ ) ـ الجيم ( ق ١٩٢ / ب )

(09)

١ جهرة اللغة ٣ / ٣٢٤ - تهذيب اللغة ٣ / ٣١٧ [ عجزه ] - اللسان ( عجرم ) : [ عجزه ثم البيت بتامه ] - التاج ( عجرم ) - الأزمنة والأمكنة ٢ / ١١ [ منسوب إلى الأسعر بن حران ]

٢ كتاب الخيل لأبي عبيدة ٧٤

( 3.)

كلُّها في شرح شواهد المغنى للبغدادي [ لوحة ٥٤١ / ب ]

والأبيات : ١ ، ٤ ، ٥ في : الأغاني ١٥ / ٢١٦ ـ تاريخ ابن عساكر [ ١٣ / ٣١٦ ] ـ شرح شواهد المغنى للسيوطي ٧١٩

والبيتان : ٤ ، ٥ في : جمهرة اللغة ٢ / ٣٧٣ ـ الصناعتين ٥٩ ـ شرح أبيات سيبويه ٢ / ١٩٩ ـ البديع في نقد الشعر ١٦٠ ـ الغزوات ( ق ٤٠ / أ ) مع ثالثٍ لقيس بن المكشوح المراديّ .

١ التنبيه والإشراف ٢٧٧ « مع بيتين آخرين لقيس بن المكشوح »

٤ كتاب سيبويه وتحصيل عين الذهب بحاشيته ١/ ٢٧٩ ـ الإبدال لأبي الطيّب ٢/ ٧٤ ـ المقاييس ٥/ ١٠٥ ـ اللسان والتاج (قطر) ـ مغني اللبيب ١/ ٣٠٩ ـ الأشباه والنظائر للسيوطي ٤/ ٩٧ ـ درّة الغوّاص ٦٧ ـ شرح الدامغة (ق ١١٦ / ب) ـ تهذيب الإيضاح ٣ / ٢٧٨ ـ شرح المفصّل ٣/ ١٠٣ (عجزه) ـ شرح أشعار الهذليين ١/ ٢٥ (ع) ـ شرح المرزوقي للحاسة ٤١١ (ع) .

٥ المقاييس ٣ / ٤١ ( عجزه )

( 71 )

القصيدة في تاريخ ابن عساكر [ مج ١٣ / ورقة ٣١٤ ] . وفي دلائل النبوة للبيهةي ( ٣ / ٢٧٠ ب ) وسيرة ابن كثير ( ٤ / ١٤٠ ) والبداية والنهاية له ( ٥ / ٧٢ ) : الأبيات التسعة الأولى منها . وفي شرح الزرقاني ( ٣ / ١٣٧ ) البيت الرابع فحسب .

القصيدة في ذيل الأمالي ( ١٤٤ - ١٤٦ )

#### البيت:

١ معجم البلدان ( روضة السّلان ، السّلان ) \_ معجم البكري ٣ / ٧٤٩ \_ جهرة اللغة

٣ / ٤١١ \_ اللسان والتاج ( سلل )

٦ و ٩ البديع في نقد الشعر ٦٨

١١ اللسان والتاج ( قعد ) [ منسوب لعروة بن معدي كرب ]

١٢ معجم البلدان (حضر موت )

١٣ معجم البلدان (حضر موت ) ـ معجم البكري ٣ / ١٠٨٠

١٤ معجم البكري ( الموضع نفسه )

۲۰ تفسير القرطبي ۸ / ۳۸۰

۲۲ الخصّص ۱۱ / ۲۰

٢٧ الاصابة ٣ / ٢٠

۲۸ الموازنة ۱ / ۲۹۱ ـ الصناعتين ۲۳۶ ـ سرّ الفصاحة ۲۲۰ ـ محاضرات الأدباء ۲ / ۱۸ ـ تهذيب الإيضاح ۲ / ۲۵۸ ـ معاهد التنصيص ۲ / ۱۷۲ ـ المطوّل على التلخيص ٤٠٩

٢٩ الإصابة ٣ / ٢٠

٣٠ معجم البلدان ( مكران )

( 77)

١ ، ٢ حماسة الظرفاء ( ق ١١٩ ) : هذه الإحالة من ديوان عمرو بن معدي كرب للطعّان .

( 38 )

## أ ـ منسوبة لعمرو:

الأبيات الثلاثة الأولى: في معجم البكريّ ٢ / ٣٨٢ ، ٥٢٧ الأبيات ٤ ، ٥ ، ٩ : في التذكرة السّعدية ( ق ١٩ - ٢٠ ) الأبيات السبعة الأخيرة « ٥ - ١١ » : في حماسة ابن الشجري ١٠ البيت الأول : في كتاب الأنواء ١٧٩ ـ الأزمنة والأمكنة ٢ / ١٠٦ ( عجزه )

#### ب ـ مختلطة :

الأبيات ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٨ ، ٩ : في ديوان عنترة ( ٢٩٤ ـ ٢٩٧ ) ـ مختار الشعر الجاهليّ ٣١٠ ( لعنترة )

البيتان ٦ ، ٨ : في الأغاني ١١ / ٢٧٧ و ٢٧٩ ( لابن الغريزة )

البيت ١ في التشبيهات ٦٢ ( لعنترة ) ـ الوساطـة ١٨٥ ( لعنترة ) ـ المنتخب ١٦ ( بلا عزو ) ـ اللسان ( بني ) : عجزه بلا عزو .

٢٠ كتاب النوادر لأبي مسحل ١ / ٢٧٥ ( لعنترة ) \_ الوساطة ٤٦٠ ( لعنترة ) \_ معجم الشعراء
 ٢٤١ ( لابن الغريزة )

٨ شرح شواهد المغني للسيوطي ٢١٦ ( لحضرمي أو لعمرو ) ـ الخزانة ٢ / ٥٥ ( لحضرمي )
 ( ٦٥ )

هذا البيت مُختَلَفً في عزوه ؛ وإليك البيان :

أ ـ المصادر التي نَسَبَتهُ إلى عمرو :

مجاز القرآن ١ / ١٣١ - كتاب سيبويه ١ / ٣٧١ - البيان والتبيين ١ / ٢٢٨ - الكامل للمبرّد ٤ / ٢٧٠ - جمهرة أشعار العرب ٣ - تفسير الطبري ٥ / ١٠٢ - مجمع البيان للطبرسي ٥ / ١٩٤ - البحر الحيط ١ / ٢٨٠ - شموح السقط ٩٧٧ - شرح المفصّل ٢ / ٨٩ - شمس العلوم ١ / ٤٦ - الصحاح ٢٥٤٥ - التاج ( إلاً )

ب ـ المصادر التي نَسَبَتْهُ إلى حضرميّ بن عامر الأسديّ :

المؤتلف والمختلف ١١٥ ـ حماسة البحتري ( رقم ٧٨٧ ) ـ الحماسة البصرية ٢ / ٤١٨ ـ شرح أبيات سيبويه للسيراق ٢ / ٤١٨

ج ـ المصادر التي لم تقطع بنسبته :

فصل المقال ٢١١ [ لعمرو أو لسوّار أو لحضرميّ ] - الأزمنة والأمكنة ٢ / ٣١١ [ لعمرو ويروى لسوّار] - ويروى لغيره ] - تحصيل عين الذهب بهامش الكتاب ١ / ٣٧١ [ لعمرو ويروى لسوّار] - شرح شواهد المغني للسيوطيّ ٢١٦ [ لعمرو أو لحضرميّ ] - خزانة الأدب ٢ / ٥٥ [ لعمرو أو لحضرميّ ] - اللسان لبغداديّ ( لوحة ١٣٠ / أ ) : [ لعمرو أو لحضرميّ ] - اللسان ( إلاّ ) : [ لعمرو أو لحضرميّ ]

د ـ المصادر التي أغفلت نسبته :

أمالي المرتضى ٢ / ٨٨ ـ تهذيب اللغة ١٥ / ٤٢٤ ـ مجمع الأمثال ١ / ٤٣٨ ـ بهجمة الجالس ١ / ٧١٣ ـ المستقصى ١ / ٢٢٧ ( وبهامش الأصل : هو لحضرميّ بن عامر ) ـ التنبيه على حدوث التصحيف ١٣٦ ـ الإنصاف ١ / ١٧٣ و ١٧٥ ـ التبيان للعكبري ١ / ٣٣٤ ـ تفسير القرطبي ٨ / ٣٦٤ ، ١ / ٢٦٧ ، البحر الحيط ١ / ٢٤٢ ، ٢ / ٢٦٧ ، ٣ / ٢٦٠ ، ٣ / ٢٢١ ، ٢ / ٢٠٠ والمراثي ٨٠ ـ ٣ / ٢٢١ ، ٦ / ٢٠٠ ـ إعراب القرآن ٣٤٤ ـ مغني اللبيب ( رقم ١٠٨ ) ـ التعازي والمراثي ٨٠ ـ شرح بانت سعاد ١٧٢ ـ الأشباه والنظائر للسيوطي ٤ / ١٩٢ ـ همع الهوامع ١ / ٢٢٩ ـ الخزانة ٤ / ٧٩٧

( 77 )

الأبيات بتامها في خزانة الأدب ٢ / ٤٤٥

الأبيات ١ ، ٢ ، ٣ ، ٨ : في شرح شواهد المغنى للبغدادي [ لوحة ٧٦٢ ب ]

الأبيات ١، ٢، ٥: في الجهرة ٢/ ٧٨

الأبيات ١ ، ٢ ، ٦ : في الحور العين ٩٩

البيتان ۱ ، ۲ : في شرح أبيات سيبويه ۲ / ٣٠٤

البيتان ٦ ، ٧ : في الإكليل ١٠ / ١٥٤ ( لسيف بن عمرو المرهبي )

البيتان ٢ ، ٥ : في معاني القرآن ٢ / ٩٠

١ اللسان ( جون ) ـ تهذيب اللغة ١٠ / ٥٣٥ ، واللسان ( شرج ) : عجزه ملفّق بصدر آخر
 وبلا عزو .

٢ جباز القرآن ١ / ٢٥٦ - كتاب سيبويه ٢ / ١٥٤ - تحصيل عين الذهب بهامش الكتاب ٢ / ١٥٤ - القاصد النحوية بهامش الخزانة ١ / ٢٧٩ - فرائد القلائد ٤١ - شرح المفصل ٣ / ٩١ - مغني اللبيب ٢ / ٦٢١ - المفضليات بشرح ابن الأنباري ٧٨ - الفصول والغايات ١ / ٣٤ - تهذيب اللغة ١٥ / ٣٧٥ - الصحاح ٢٤٥٧ - اللسان ( فلا ) - التاج ( فلى ) - المنصف ٢ / ٣٣٠ - شمس العلوم ١ / ٣٦١ و ١٦٣ - نظام الغريب ٢١٠ - مجمع البيان ٤ / ٣٣١ و ١٩٥٥ و ٦ / ٣٣٩ - البحر المحيط ١ / ٢١٠ - همع الهوامع ١ / ٦٥ - الأشباه والنظائر للسيوطي ١ / ٢٥ ( عجزه ) - شرح الحماسة للتبريزي ١ / ٢٨٤ ( عجزه ) .

٣ تهذيب اللغة ( شرط : ١١ / ٣١١ ، نون : ١٥ / ٥٦٢ ) ـ اللسان ( شرط ، نون ) ـ التاج ( شرط ، سبغ ، نون ) : لَسَبَه في : ( شرط ، سبغ ) لعمرو ، وفي ( نون ) : لمعقل بن خويلد الهذليّ .

٦ جمهرة اللغــــة ١ / ١٠٢ ( لعمرو ) ـ شروح السقــــط ٥٧٥ ( لعمرو ) ـ الحــور العين ٩٩ ( لعمرو ) ـ وفي المصادر التالية بلا عزو :

الحكم ٣ / ٣٣ ـ الخصص ٢ / ١٤٦ ـ الصحاح ٤١٣ ـ اللسان ( نكح ) ـ ألف باء ٢ / ٣٦١ ـ المنصف ٣ / ٢٧

۷ نظام الغریب ۲۲۰ ( لعمرو ) ۸ نظام الغریب ۹۳ ( لعمرو )

( 77 )

١ حماسة البحتري ( رقم ١٩٨ )
 ٢ ، ٣ ، ٤ الممتع لعبد الكريم النهشلي ١٥
 ( ٦٨ )

انظر تفصيــل الخبر في الأغــاني ١٦ / ٦٨ ـ ٧٦ حيث ورد في روايتين مختلفتين . وتجــده في الموقيات ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، والجليس والأنيس ( ل / ٣٢٥ ) برواية ثالثة . وانظره أيضاً في المروج ١ / ٤٣٠ ـ ٤٣ / ١٥٧١ و ١٥٧٣ ، واللآلي ١ / ٤٣٠ ـ ٤٣ / ١٥٧١ و ١٥٧٣ ، واللآلي ٩١١ ، ولباب الآداب ٢١٣ .

كا وردت إشارات موجزة إليه : في المحاسن والأضداد للجاحظ ٦٦ ، والمحاسن والمساوئ للبيهقي ١ / ٢١٨ ، والأغاني ١٥ / ٢٢١

( 79 )

الأشطر الخسة في مجاز القرآن ٢ / ١٧٧ منسوبة للعباس بن مرداس ـ وفي اللسان (حذل) لامرأة عمرو بن ناعصة السّلَميّ . والثلاثة فحسب في الجمهرة ٢ / ٣٣٠ لعمرو ـ وفي التاج (سرع) لامرأة قيس بن رواحة . والبيتان الأخيران في اللسان والتاج (سرع) : نَسَبَها ابن برّي لعمرو .

ومافي المصادر التالية غير منسوب :

البيتان الأوّلان المحذوفان الخصّص ١ / ١٠٨

البيتان ۲ ، ۲ المقتضب ۲ / ۲۰ ـ المقتضب ۲ / ۲۱۱

البيت ٣ التنبيهات ١٨٤ ـ فتح الباري ٨ / ٤١٨ ( ط بولاق )

( V· )

الأبيات الثلاثة في :

الأغاني ١٥ / ٢١٦ ـ تاريخ ابن عساكر ١٣ / ق ٣١٦ ـ شرح التبريزيّ ١ / ١٩٠ ـ معاهد التنصيص ٢ / ٢٤٢ ـ لباب الآداب ٢٠٤



« الفهارس »

## ١ ـ فهرس القوافي

| الصفحة     | عدد الأبيات | رقم القصيدة | البحر  | القافية    | مطلع القصيدة          |  |  |  |  |
|------------|-------------|-------------|--------|------------|-----------------------|--|--|--|--|
| . ب ـ      |             |             |        |            |                       |  |  |  |  |
| ٥٨         | ٦           | ١           | بسيط   | غُرُبا     | هاج لك الشوق          |  |  |  |  |
| ٦٠         | ١           | ۲           | طويل   | أجربا      | ويوم ببرقاء           |  |  |  |  |
| ٦٠         | ٦           | ٣           | طويل   | مُتجَاوِبُ | فلما هبطنا            |  |  |  |  |
| 11         | ١           | ٤           | بسيط   | نِسابُ     | أما العتابُ           |  |  |  |  |
| 77         | 14          | ٥           | بسيط   | الحُقُبِ   | يادار أسماءَ          |  |  |  |  |
| 78         | *           | 7           | بسيط   | سَبَب      | يبرون عظمي            |  |  |  |  |
| ٥٢         | ١٠          | Y           | كامل   | طيب        | أبني زياد             |  |  |  |  |
| ٦٨         | ۲           | ٨           | طويل   | المَقَانبِ | وسَيريَ حتى           |  |  |  |  |
| 7.7        | ٣           | 1           | طويل   | الشهب      | ونجّاكَ خَوّارُ       |  |  |  |  |
| ـ ت ـ      |             |             |        |            |                       |  |  |  |  |
| 75         | 11          | ١٠          | طويل   | ذَرُّتِ    | ومُرْدِ على جُرْدِ    |  |  |  |  |
| -5-        |             |             |        |            |                       |  |  |  |  |
| ٧٤         | Y           | 11          | طويل   | الطوامح    | ومامن قَبيلٍ          |  |  |  |  |
| ٧٥         | ١٤          | ١٢          | وافر   | والمراح    | ديارٌ أقفرتُ          |  |  |  |  |
| ٧٨         | 4           | 15          | هزج    | صُلحي      | وقد كنتُ              |  |  |  |  |
| - S -      |             |             |        |            |                       |  |  |  |  |
| YA         | 1           | 18          | طويل   | حامدا      | فقلتُ لباغي           |  |  |  |  |
| ٧٩.        | ١           | 10          | وافر   | مَغْدا     | تُباري قُرْحةً        |  |  |  |  |
| <b>Y</b> 1 | 14          | 71          | كامل   | بُرُدا     | ليس الجمال            |  |  |  |  |
| ٨٢         | ۲           | 14          | وافر   | أكيدا      | خُذوا حُقُقاً         |  |  |  |  |
| ٨٤         | ٤           | ١٨          | متقارب | الأسوة     | ارِقْتُ والْمُسَيَّتُ |  |  |  |  |

| الصفحة | عدد الأبيات | رقم القصيدة | البحر  | القافية     | مطلع القصيدة               |  |
|--------|-------------|-------------|--------|-------------|----------------------------|--|
| ٨٥     | ۲           | 14          | طويل   | المُعَوَّدُ | غَدَرُتَ ولم تُحسنُ        |  |
| 7.4    | 14          | ۲.          | وافر   | رَشَدُهُ    | أمرتُكَ يومَ               |  |
| 44     | ۰۰          | ۲۱          | وافر   | بُرُدِ      | لمن طَلَلٌ                 |  |
| 1.4    | ١           | **          | وافر   | نَهْدِ      | لقدكان الحواضر             |  |
| 1.8    | 14          | 77          | وافر   | القِيادِ    | أعاذلَ شِكَّتي             |  |
| 117    | ٥           | 71          | وافر   | المزاد      | أُلا غَدَرَت               |  |
|        |             | ر -         | •      |             |                            |  |
| ۱۱۳    | ١٠          | 40          | وافر   | اد کارا     | أمِنْ ليلي                 |  |
| 110    | ٤           | 77          | وافر   | الديارا     | سبى الأطفالَ               |  |
| 111    | ٣           | YY          | بسيط   | المقاديرُ   | إذا قُتلنا                 |  |
| 117    | ٤           | YA          | رمل    | لَفَرورُ    | ولقد أجمعُ                 |  |
| 114    | •           | 79          | طويل   | يا عمرو     | ألم تَرَني                 |  |
| 14.    | ١٠          | ٣٠          | كامل   | بعُصْفُرِ   | لو کان عبّاسّ              |  |
| ۱۲۱    | ١           | ٣١          | طويل   | الدهر       | لعمريلقد مَنَّ             |  |
| ١٢١    | ١           | **          | وافر   | بانتحارِ    | عقرتم خيلنا                |  |
| ١٢٢    | ٥           | **          | طويل   | بَوَارِ     | ونحن هزمنا                 |  |
| 177    | Y           | 72          | وافر   | بقَذْرِ     | وجدنا مُلُكَ               |  |
|        |             | س -         | -      |             |                            |  |
| 178    | ١٤          | ٣٥          | طويل   | كَوَانِسا   | لمن طَلَلُ                 |  |
| ١٢٧    | ٧           | 77          | طويل   | عَبْسِ      | أَجاعلةً أُمُّ الثُّوَيْرِ |  |
| ١٣٠    | ٥           | **          | وافر   | نُواسِ      | أتُوعدني كأنك              |  |
| ١٣٢    | ٥           | 77          | وافر   | نفسي        | ياأسفا                     |  |
|        |             | ش ـ         | -      |             |                            |  |
| 122    | ١٠          | 79          | متقارب | الرَّاهِشِ  | أعددتُ للحرب               |  |
| - ض -  |             |             |        |             |                            |  |
| 180    | ۲           | ٤٠          | وافر   | المبيضا     | تمنّاني ليقتلني            |  |

| الصفحة | عدد الأبيات | رقم القصيدة | البحر  | القافية    | مطلع القصيدة           |  |  |  |
|--------|-------------|-------------|--------|------------|------------------------|--|--|--|
| ـ ط ـ  |             |             |        |            |                        |  |  |  |
| 177    | ٦           | ٤١          | وافر   | الخلاط     | مَنْتُ مازنُ           |  |  |  |
|        |             | ع -         | -      |            |                        |  |  |  |
| ١٣٧    | ٣           | ٤٢          | وافر   | الصّديعا   | قلتُ لعير جَرْمٍ       |  |  |  |
| ١٣٨    | ٣           | ٤٣          | طويل   | مُنْقَعا   | کانت قریش<br>کانت قریش |  |  |  |
| 189    | 79          | ٤٤          | وافر   | هُجوعُ     | أمن ريحانَةَ           |  |  |  |
| 10.    | ۲           | ٤٥          | طويل   | مُتَرَعُ   | م<br>فلولا سَراةُ      |  |  |  |
| 101    | ١           | <b>F3</b>   | طويل   | مُجاشعُ    | وللهِ مسؤولا           |  |  |  |
|        | ,           | ف ـ         | -      |            |                        |  |  |  |
| 101    | ٦ .         | ٤٧          | بسيط   | يعترف      | مَن مُبْلغً            |  |  |  |
| 107    | ١           | ٤٨          | متقارب | بأظلافها   | وخيل<br>وخيل           |  |  |  |
|        |             | ق -         | -      |            | •                      |  |  |  |
| 107    | ۲           | ٤٩          | متقارب | والأحق     | ألستَ تصيرُ            |  |  |  |
|        |             | ل ـ         | -      | -          |                        |  |  |  |
| 108    | ١           | ۰۰          | كامل   | جلالا      | يمشي بها               |  |  |  |
| ١٥٣    | ٣           | ٥١          | كامل   | جَهول      | الحربُ أوّلُ           |  |  |  |
| 100    | ٣           | ٥٢          | وافر   | السِبالَ   | ولم يُرَ معشرٌ         |  |  |  |
| 101    | 7           | ٥٣          | متقارب | بالكامِلَة | يُهجِّنُ سلمانُ        |  |  |  |
|        |             | - م -       | •      |            |                        |  |  |  |
| 104    | ۲           | ٥٤          | طويل   | عَرَمْرَما | لعمرُكِ لولا           |  |  |  |
| 104    | ١           | ٥٥          | طويل   | صمتام      | عَضَّتُ بنو نَهْدِ     |  |  |  |
| 104    | ١٢          | Γο          | وافر   | للكرام     | خليلً لم أهبُّهُ       |  |  |  |
| 771    | ٦           | ٥٧          | كامل   | وَصْم      | أعددتُ للحَدثَان       |  |  |  |
| 170    | ۲           | ٥٨          | متقارب | أظلم       | فلو أن قومي            |  |  |  |
| 170    | ۲           | ٥٩          | كامل   | عَجْرَمَةُ | أما إذا يعدو           |  |  |  |

| الصفحة      | عددالأبيات | رقمالقصيدة | البحر   | القافية    | مطلع القصيدة      |
|-------------|------------|------------|---------|------------|-------------------|
|             |            | ن -        | -       |            |                   |
| ורו         | ٥          | ٦٠         | سريع    | دَيْدَنا   | ألْمِمْ بسلمى     |
| ١٦٨         | ۱٦         | ٦١         | خفیف    | عِيانا     | إِنَّنِي بالنبيِّ |
| 179         | ٣.         | ۲۲         | كامل    | الصَّانِ   | لمن الديارُ       |
| 140         | ۲          | 77         | وافر    | ياني       | ألا أبلغُ         |
| 140         | 11         | 78         | وافر    | بانِ       | ألم تأرق          |
| <b>\YY</b>  | ١          | ٥٦         | وافر    | الفرقدانِ  | وكل أخ            |
| 179         | ٨          | דד         | وافر    | وجون       | تقول حليلتي       |
| 141         | ٤          | ٦٧         | وافر    | دوني       | أيُوعدني إذا ما   |
|             |            | راجيز ـ    | _ الأ   |            |                   |
| ۱۸۳         | ٥          | ٦٨         | رجز     | الزُّلَقُ  | أنا أبو ثور       |
|             | ٤          |            | رجز     | الأَصَمُ   | ً<br>أنا ابنُ ذي  |
|             | ۲          |            | رجز     | دَهَاها    | عمرق على          |
| <b>FA</b> / | ٣          | 79         | رجز     | بَرَاعَه   | أين دُرَيْدٌ      |
| ١٨٦         | ٣          | ٧٠         | رجز     | ذو النونُ  | أنا أبو ثورٍ      |
|             |            | ، الملحق ـ | ۔ قوافی |            |                   |
|             |            | ئة/أ):     | (الف    |            |                   |
| 19.         | ٥          | ١          | طويل    | ضَجَّروا   | لقد عامت          |
| 19.         | ٨          | ۲          | طويل    | بناكِس     | رأيتُ رجالاً      |
| 191         | ۲          | ۴          | طويل    | وفُيُولا   | ألا هل أتاها      |
| 191         | ٤          | ٤          | بسيط    | أبابيلا    | إن الأعاجم        |
| 197         | ٤          | ٥          | كامل    | الفرسان    | مافوق             |
| 197         | ٨          | ٦          | رمل     | القادسيَّة | فاتّنا بَدْرّ     |
| 198         | ٤          | Y          | طويل    | العَوَاليا | أحَضْضُ قومي      |
|             |            |            |         |            |                   |

| الصفحة | عددالأبيات | رقمالقصيدة | البحر  | القافية      | مطلع القصيدة          |
|--------|------------|------------|--------|--------------|-----------------------|
|        |            | ة/ب):      | (الفدّ |              |                       |
| 198    | ٤          | 1          | طويل   | وَقُودُها    | أعبّاسُ               |
| 198    | ٥          | ۲          | طويل   | تَمورُ       | أعامر                 |
| 190    | ٦          | ٣          | ٔ طویل | فارسُ        | أكنتَ تراني           |
| 190    | ٥          | ٤          | بسيط   | وَقَعا       | قل للعدوّ             |
| 197    | ٤          | ٥          | وافر   | ثقيلة        | لقد أَيْقَنْتَ        |
| 197    | ٤          | ٦          | طويل   | أحجموا       | لقد عامتُ             |
|        |            | 3/ج):      | (الفئا |              |                       |
| 197    | ١          | ١          | كامل   | جانبا        | دعني فأذهب            |
| 197    | ١          | ۲          | بسيط   | عَجَبِ       | فاليومَ قَرَّبْتَ     |
| 194    | ۲          | ٣          | وافر   | الكُلابِ     | تَعَلَّمْ أَنَّ       |
| 194    | ٥          | ٤          | طويل   | استرت        | صَبَرْتُ على          |
| 199    | ١          | ٥          | رمل    | بالفَلَجُ    | أخبرَ المُخْبِرُ      |
| ۲.,    | 17         | 7          | متقارب | لم تَرقُدِ   | تطاوَلَ ليلُكَ        |
| 7+7    | 77         | ٧          | وافر   | بِشرا        | أفاطمَ لو شَهِدْتِ    |
| 4.5    | ٦          | ٨          | طويل   | تَغُورُ      | ألَمَّ خيالً          |
| 7.0    | ١          | 3          | طويل   | الظَّهْرَ    | وإنّا لقومّ           |
| 7-7    | ١          | ١٠         | وافر   | الهريرُ      | متى ماتلقني           |
| ۲٠٦    | ١          | 11         | كامل   | سافع         | قومّ إذا سمعوا        |
| Y•V    | ۲          | 17         | رمل    | مُنْتَزَعَهُ | لاتُهنّيبعدإكرامِكَ   |
| ۲٠٨    | ۲          | 17         | رمل    | بالذَّليلُ   | يابني الأصْيَدِ       |
| Y•9    | ١          | ١٤         | سريع   | تَزُوالَهُ   | الرمخ لاأملأ          |
| ۲۱۰    | ۲          | 10         | كامل   | فجری لها     | ماالنيلُ أصبحَ        |
| 711    | ١          | 17         | طويل   | وسَنَامُ     | وكنتَ سناماً          |
| 711    | ١          | ١٧         | بسيط   | والجِذَم     | يمرونهن إذا           |
| 717    | ١          | ١٨         | كامل   |              | ذَكَرٌ على ذَكَرٍ     |
| 717    | ۲          | 19         | وافر   |              | بأنّي قد لقيتُ        |
| 717    | <b>Y</b>   | ۲.         | وافر   |              | صددتِ الكَأْسَ        |
| 7/7    | ٥          | *1         | طويل   |              | رويدكَ لاتعجلْ        |
| 414    | ٤          |            | وافر   | اجتلدنا      | بثالثة يُزاحُ الشَّكُ |

# ٢ \_ فهرس الأعلام

### تنبيه:

١ ـ اقتصرتُ في الفهرسة هنا وفي سائر الفهـارس على الشعر الوارد في الـديوان ، وأهملتُ الشعرِ . الوارد في الملحق.

٢ \_ أسقطتُ في ترتيب الموادّ : ( أبو ، أمّ ، ابن ، بنو )

٣ ـ أضفت إلى أعلام الأشخاص الخيل والسيوف والأصنام والكواكب .

٤ - الرقم قبل الخطّ المائل للقصيدة وبعده للبيت .

- Î -

أَبِيّ ٢ / ١ \_ ٣ / ٣ \_ ١ / ٤٠ الأجدع ( بن مالك الهمداني )٥٤ / ١

> أروى ۲۱ / ٤٨ أساء ٥ / ١ و ٤ .

الأشعث ( بن قيس الكندي ) ٢١ / ٣٦ \_

17 / 77 أمامة ٤٤ / ١٢

ـ پ ـ

البَعيث ( فرس ) ٥٣ / ١

بَوار ( ملك يني ) ٣٣ / ١

ـ ت ـ

أبو تميم ( عُمارة بن مرداس السلميّ ) ٣٠ / ٣

ـ ث ـ

أبو ثور (كنية عمرو) ٨ / ١ ـ ٨٨ / ١

( من القطعة الثالثة ) ـ ٧٠ / ١ أُمِّ النُّوير ٣٦ / ١

ذو رُعَين ٣٧ / ١

ذو فائش ۳۹ / ۲

الحُصين ٢١/ ٣٥ \_ ٩/ ٢٩ \_ ٣/ ٥٧ \_ Y / W

أبــو حَكَم ( سعــد العشيرة بن مَـــذُحــج ) 1. / 49

۔ خ ۔

خالـد ( بن سعيـد بن العـاص ) ١ / ١٤

خُزَز بن عمرو ۳۸ / ۱

این خویلد ۹ / ۳

داذَوَى ۲۲ / ۳

داؤد ( النيّ ) ۷۷ / ۲

درید ۱۰/ ۷ ـ ۲۹ / ۱

الدّيان ( من بلحارث بن كعب ) ۲۱ / ۳۶

\_ i \_

- ع -عامر ( بن الطُفيل ) ٤٧ / ١ العَبَّابِ ( ربيعة بن دُهين ) ٢١ / ٣٠. عباس (بن مرداس) ۱/۳۰ 18, 7 / 70 عُزَيْزِ ( من أقيال حمير ) ٢١ / ٢٤ العُزّى ( صنم ) ۹ / ۳ العَطَّاف ( فرس عمرو ) ٧ / ٧ علقمة بن سعد ( من أقيال حمير ) ٢١ / ٢٤ أبو على ( عامر بن الطُّفيل ) ٤٧ / ١ عُهارة ( بن مرداس السلميّ ) ٣٠ / ٢ عمرو ۲۹ / ۹ \_ ۸۸ / ۱ أم عمرو ٢٥ / ٢ ـ ٦٦ / ٣ عَمرة ٦٢ / ٤ أبو عُمير ( فروة بن مُسَيِّبُ كَ المرادي ) ـ ف ـ الفرقدان ٦٥ / ١ فروة ( بن مُسَيُّك المراديّ ) ٣٤ / ١ فهد ( الحيريّ ) ۲۱ / ٤٨ فروز ۲۷ / ٤ ۔ ق ۔ أبو قابوس ۲۱ / ۱۶ قيس ( بن زهير العبسي ) ٣٦ / ٢ قيس ( بن معديكرب الكنديّ ) ٢١ / ٣٦ قيس (بن المكشوح المراديّ ) ١٩ / ٢ -الصصامة (سيف عرو) ٩ / ٣ ـ ٢٠ / ١٠ ٢٢ / ٦ ( من رواية العقد الفريد ) ( من الرواية الثانية ) \_ 27 / ٣ الكاملة ( فرس ) ٥٣ / ١

ذو نُواس ۳۷ / ۱ ذو النون ( سيف ) ٧٠ / ١ ربيع ٦٢ / ٢٩ رُستم ٦٢ / ٢٧ ريحانة ١/١ ـ ١٤٤ /١ سعد ( بن أبي وقّاص ) ٢٥ / ٤ ـ ٤٣ / ٢ سعد ( العشيرة بن مذحج ) ٣٩ / ١٠ سفیان ۲۹ / ۹ سلامة ذو فائش ۳۹ / ۲ سَلْم ( سليمان النبيّ ) ٥٧ / ٢ سلمان ( بن ربيعة الباهليّ ) ٥٣ / ١ سلمي ٤٤/٤ و ٢٩ ـ ٦٠/١ و ٢ و ٤ أم سلمي ١٢ / ١ سُليك المقانب (السليك بن السلكة) 1/1 ـ ش ـ شأس ( بن زهير العبسيّ ) ٣٦ / ٢ أبو شأس ( زهير بن جذية العبسى ) 7 / 77 شراحيل ( بن الشيطان الجعفي ) ۲۱ / ٤٠ الشّعري ( کوکب ) ۲ / ۲ ابن صُبْح ۲۸ / ٤

ـ ط ـ

الطُّفيل ( والد عامر ) ٤٧ / ٢

النبي ﷺ ۲۱ / ۱ و ۹ و ۱۱ و ۱۵ ابن كبشة ( الصباح بن قيس الكندي ) TT / T1 ابن هند ( من بلحارث بن كعب ) ـ ل ـ TO / TI لميس ١٦ / ٩ ليل ٢٥ / ١ - و -وبَرْ ۲۹ / ۹ الورد ( فرس ) ۲۰ / ۸ المأمور ( من بلحارث بن كعب ) ۲۱ / ۲۰ وَهْبِ ٢٩ / ٩ مالك ٢١/ ٦٠ ـ ٢١/ ٢٩ ۔ ي ـ مُجاشع ( بن مسعود السلميّ ) ٤٦ / ١ یزید ۲۹ / ۹ المجالح ( بن عمرو الهَمْداني ) ٣١ / ١ مُخَزَّم ( بن سَلَمة من بني مازن ) ١٧ / ١ الناموس ٦٦ / ٣

# ٣ \_ فهرس القبائل والأمم

\_ i \_ ـ ث ـ ثقیف ۲۱ / ۳۹ الأحامس ٣٥/٣ الأحلاف ۲۱ / ۵۰ جَرْم ۱۰/ ۸ و ۹ و ۱۰ ـ ۲۲/ ۱ ـ ۵۷/ ۲ إزم ۱۸ / ۳ جُسان ۲/ ۲۶ ينو أسد ۲۱ / ۳۰ جعفر ( من عامر بن صعصعة ) ٦٢ / ١٠ بنو أعلى ( من مُراد ) ٢٤ / ١ جَنْب ( من مذحج ) ۲۱ / ۱۰ أنعم ( من مُراد ) ۲۲ / ۱ أَوْدِ ( من مَذْحج ) ٢١ / ٦ \_ ٦٤ / ٢ حَكَم ( بن سعد العشيرة ) ٢١ / ٦ حمْير ۲۱ / ٤٩ بنو أبي بكر ( بنو الهصّان ) ٦٢ / ١٠ حيّ ( بن خولان ) ٤٥ / ٢ ـ ت ـ - خ -تميم ۲۱ / ۲۷ خَتُّعَم ۲۱ / ۳۳

- ) -

- غ -غطفان ۲۱ / ۱۲ ـ ق ـ قُریش ۲۷/۱\_۳۵/۱\_۶۵/۳ \_ ك \_ بنو کُحَیْلة ( هم بنو زیاد ) ۷ / ۳ بنو کعب ۹ / ۲ ـ ۱٦ / ۵ ـ ٤٤ / ۲ کلاب ٤٤ / ٢ كندة ۲۱ / ۲۹ \_ ۲۲ / ۲۲ كنعان ٢٣ / ٨ ( من رواية العقد الفريد ) مازن ( بن ربیعة بن زُبَید ) ۱۸ / ۲ و ۳ ـ 1 / 21 آل مالك ٥٥ / ١ مذحج ۲۱/۱۱ و ۱۱ ـ ۲۹/۱ ـ ۱۱/۲ مُراد ( بن مذحج ) ۲۱ / ۷ ـ ۲۳ / ٥ مَعَدٌ ٢١ / ١١ و ٤١ - ن -نزار ۲۵ / ۱۳ نَهُــد ۱۰/۱۰ ـ ۱۰/۱۹ ـ ۱/۲۲ ـ ۱/۲۲ 1/04-1/00 بنو الهَصَّان ( عامر بن كعب ) ٦٢ / ١٠٠ هَمْدان ٥٤ / ١ و ٢ هَوازن ۲۱ / ۳۱ \_ ۲۹ / ۳ و ٦ \_ ٦١ / ١٢ - و -بنو وابش ۳۹ / ٤

۔ ي ۔

اليهود ٣٥ / ١١

ربيعة ( بن عامر بن صعصعة ) ۲۱ / ۲۸ زُبَيه ۱۳/۱۰ - ۲۱/۱۱ - ۲۱/۱۱ -T / V. بنـو زيـاد ( من بلحـارث بن كعب ) ٧/١ و ١٠ ـ ١٢/٤ سعد العشيرة ( بن مذحج ) ۲۱ / ۹ سُلَمِ ۲۰ / ۲ بنو صَعْب ( بن سعد العشيرة ) ٢٥ / ٣ ۔ ض ۔ الضِّباب ( من عامر بن صعصعة ) ٦٢ / ١٠ بنو ضدّ ( قبيلة من عاد ) ٢٣ / ٧ 7. / TV \_ V / TT sle بنو عبد المدان ( من بلحارث بن كعب ) 1. / 78 بنو عبس ۳۱ / ۱ القدائيّون ( بطن من جَنْب ) ١١ / ٥ بنـو عُصْم ( بن عمرو بن زُبَيــد ) ٣٥ / ٧ ـ عُلَة بن جَلْد ( بن مذحج ) ۲۱ / ۸ عمرو عُدَيّة ١١ / ٣ عمرو بن عامر ۱۱ / ۷ عرو بن عرو ۱۱ / ۳ بنو عمرو ( العُدائيُّون ) ١١ / ٤ عَنْس ( بن مذحج ) ۲۱ / ۸

عوف ( بن ربيعة من خولان ) ٤٥ / ١

# ٤ - فهرس البلدان والمواضع

| حَزَّة ٦٤ / ٣          | _1_                     |
|------------------------|-------------------------|
| حضر موت ۲۲ / ۱۲ و ۱۶   | أبان ٦٣ / ٢             |
| الحواضر ۲۲ / ۱         | أُبْيَن ١١ / ١          |
| - خ -                  | أُدْزَن ٦٠ / ٢          |
| خَطْم اللَّوْذ ٥٦ / ١١ | أُرَيكة ٢٥ / ٨          |
| _3_                    | أصوات قران ۱۱ / ۲       |
| الدهناء ۲۱ / ۶۰        | أَعْقُق ١١ / ٢          |
| - <b>3</b> -           | أَفْرَع ٤٥ / ٣          |
| الذنائب ۲۱ / ۲٦        | اُوْد ۲۶ / ۲            |
| ذو أراطى ٢١ / ٢٦       | ۔ ب ۔                   |
| ذو خَيْم ٦٤ / ٣        | بَراقش ٤٤ / ٢           |
| ذو صنعاء ۲۰ / ۱        | بَرَام ٥٦ / ١١          |
| ذو قَلَع ۲۱ / ۳۹       | برقاء الإخاذَين ٢ / ١   |
| ذو المُرُّوت ۲۱ / ۳۵   | بَشَام ٥٦ / ١٢          |
| ذات الجار ۲۱ / ۳۲      | ـ ت ـ                   |
| ذات الروض ٥٦ / ١٠      | تَبَالَة ١٨ / ٣         |
| - J -                  | تَثْلیث ۳/۳۵            |
| الرُحَب ٥ / ١          | تِعشار ۲۱ / ۲۵          |
| رُعَين ٣٧ / ١          | تیات ۲۱ / ۱             |
| الرَّقْمتان ٦٢ / ١     | - ج -                   |
| رَنین ۵٦ / ۱۲          | جأبة v / v              |
| رَنْيَة ٣ / ١          | جُسان ٦٤ / ٢            |
| ـ س ـ                  | جُبُد ۲۱/۱۱ و ۱۶ ـ ۳۳/۲ |
| السفح ٥ / ١            | -ح-                     |
| السُّلاَّن ٦٢ / ١      | حَبَوْنَن ٥٦ / ١٢       |
| السُّواد ۲۲ / ۳۰       | الحَبَيّا ٣٥ / ٥        |

| قضیب ۵۲ / ۳ _ ۱۲ / ۱۶      | - ش -<br>-                  |
|----------------------------|-----------------------------|
| قَنَان ٦٤ / ٣              | الشُّرُوان ( جبلان ) ٤٢ / ٢ |
| القَهْر ٧ / ٢              | ۔ ص ۔                       |
| ـ ك ـ                      | صُبْح ٥٦ / ١٢               |
| الكوكب ٧ / ٣               | صَعْدة ٣٣ / ١ و ٤ ـ ٣٥ / ٨  |
| - ل -                      | صُلاطح ۱۱ / ۳               |
| لَحْج ۲۱ / ۲۲              | صَمَام ٥٥ / ١               |
| اللَّوْذ ٥٦ / ١١           | الصَّان ٦٢ / ١              |
| لَوْدُ القارتين ٥٦ / ١١    | ۔ ض ۔                       |
| - م -                      | ضَارِج ٦٤ / ٣               |
| '<br>مَرَّ ۱۱ / ۱          | <b>- 3 -</b>                |
| مَعين ٤٤ / ٢               | عَالِج ١ / ١                |
| مَقَدٌ ۲۱ / ۳۲             | العَبْل ٢ / ٢               |
| مَکْران ۲۲ / ۳۰            | العَمْق ٣٥ / ١              |
| مَلِيْعِ ٤٤ / ٢            | - غ -                       |
| ي ـ ن ـ                    | غُمْدان ٤٤ / ٣              |
| نجد الين ٢١ / ٢٤           | ـ ف ـ                       |
| نخل ٥٦ / ١٢                | فارس ۱۲ / ۳۰                |
| _ <b></b>                  | فائش ۳۹ / ۲                 |
| الهُجَيرة ٤٤ / ١٤          | - ق -                       |
| .ي.<br>الهند ۳ / ۲         | القادسيّة ٢٥ / ٨ ـ ٦٢ / ٢٧  |
| e                          | هٔ ۵                        |
| الأيام والوقائع            | ٥ - فهرس                    |
| ذو المَروَّت ۲۱ / ۳۵       | الأرنب ٧ / ١٠               |
| ذات الجار ۲۱ / ۳۲          | بَوَار ۳۳ / ۱               |
| رَنْيَة ٣ / ١              | تثلیث ۳/۳۵                  |
| صَعْدَة ٣٣ / ١ و ٤         | تعشار ۲۱ / ۲۵               |
| القادسيّة ٢٥ / ٨ ـ ٦٢ / ٢٧ | الذنائب ۲۱ / ۲۱             |
| لَحْج ۲۱ / ۲۲              | ذو أراطي ۲۱ / ۲۲            |
| ب<br>نجد ۲۱ / ۲۲           | ذو قَلَع ۲۱ / ۳۹            |

### « ثَبَت المصادر »

الإبل للأصمعي \_ تحقيق أوغست هفنر . المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٠٣ م أبو على الهَجَريّ - حمد الجاسر. دار اليامة ، الرياض ١٩٦٨ م الأخبار الطوال للدينوري \_ تحقيق عبد المنعم عامر . القاهرة ١٩٦٠ م الاختيارين \_ تحقيق فخر الدين قباوة . مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٧٤ م أدب الكتاب للصوليّ ـ المطبعة السلفية ، القاهرة ١٣٤١ هـ الأزمنة والأمكنة للمرزوق ـ دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الهند ١٣٣٢ هـ أساس البلاغة للزمخشري ـ تحقيق عبد الرحيم محمود ، ١٩٥٣ م الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبد البرّ . تحقيق البجاوي ، مكتبة نهضة مصر أسد الغابة في معرفة الصحابة ، للجزري . المطبعة الوهبيّة ١٢٨٠ هـ أسهاء خيل العرب وأنسابها للغندجاني \_ تحقيق محمد على سلطاني ١٩٨١ م أسهاء المُغتالين ، لحمد بن حبيب \_ تحقيق عبد السلام هارون ١٩٥٤ م الأشباه والنظائر للخالديّين . تحقيق السيد محمد يوسف ١٩٥٨ ـ ١٩٦٥ م الأشباه والنظائر للسيوطيّ . دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ١٣٥٩ هـ الاشتقاق لابن دريد تحقيق عبد السلام هارون ، القاهرة ١٩٥٨ م الاشتقاق للأصمعيّ . تحقيق محمد حسن آل ياسين . بغداد ١٩٦٨ م الاصابة في غييز الصحابة لابن حجر . المكتبة التجارية ١٣٥٨ هـ إصلاح المنطق لابن السكّيت . تحقيق شاكر وهارون . دار المعارف بمصر ١٩٥٦ م الأصعيات . تحقيق وشرح أحمد شاكر وعبد السلام هارون . دار المعارف بمصر ١٩٦٤ م الأضداد لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري - تحقيق أبي الفضل إبراهيم . الكويت ١٩٦٠ م الأضداد لأبي الطيّب اللغويّ \_ تحقيق عزة حسن . دمشق ١٩٦٣ م الأضداد ( ثلاثة كتب في الأضداد ) . أوغست هفنر ، الكاثوليكية بيروت ١٩١٢ م إعجاز القرآن للباقلاني . تحقيق السيد أحمد صقر ، دار المعارف بصر ١٩٦٣ م الإعجاز والإيجاز للثعالى . تصحيح اسكندر آصاف . المطبعة العمومية ، مصر ١٨٩٧ م الإعلان بالتوبيخ لمن ذُمَّ التاريخ ـ للسَّخاوي . تحقيق روزنثال ، بغداد ١٩٦٣ م الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ـ النسخة المصوّرة عن طبعة دار الكتب المصرية . الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب ، لابن السيّد البطليوسي . بيروت ١٩٠١ م الإكليل ـ للحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني :

الجزءان الأوّلان تحقيق محمد بن علي الأكوع الجوالي القاهرة ١٣٨٣ هـ ـ ١٣٨٦ هـ الجزء الثامن تصحيح أنستاس الكرملي . مطبعة السريان الكاثوليك ، بغداد ١٩٣١ م الجزء العاشر تحقيق محبّ الدين الخطيب . المطبعة السلفيّة ، القاهرة ١٣٦٨ هـ

ألف با ـ للبلوي . المطبعة الوهبية ١٢٨٧ هـ

الأمالي لأبي على القالي . دار الكتب المصرية ١٣٤٤ هـ

أمالي ابن الشجري . دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ١٣٤٩ هـ

أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) ـ تحقيق أبي الفضل إبراهيم ١٩٥٤ م

أنساب الخيل لابن الكليق. تحقيق أحمد زكي باشا. دار الكتب المصرية ١٩٤٦ م

الأنواء في مواسم العرب لابن قتيبة . دائرة المعارف العثانية ، حيدر آباد ١٣٧٥ هـ

الأنوار ومحاسن الأشعار ، لأبي الحسن على الشمشاطي ـ مصوّرة في مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت .

البحر الحيط ( تفسير أبي حيّان ) \_ الطبعة الأولى بطبعة السعادة ١٣٢٨ هـ

البداية والنهاية لابن كثير ـ الطبعة الأولى ١٣٥١ هـ

البديع لابن المعتزّ ـ نشره محمد عبد المنعم خفاجي ١٩٤٥ م

البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ \_ تحقيق أحمد بدوي وحامد عبد الجيد ، القاهرة ١٩٦٠ م البرصان والعُرجان والعُميان والحُولان للجاحظ \_ عن الصفحات المنشورة في مجلة العرب

( ج ١٢ / السنة الثانية ) .

بهجة المَجالس وأُنس المُجالس لابن عبد البرّ القرطبي ـ تحقيق محمد مرسي الخولي . القاهرة ١٩٦٢ م

البيان والتبيين للجاحظ ـ تحقيق عبد السلام هارون ١٩٤٨ ـ ١٩٥٠ م

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة \_ تحقيق أحمد صقر . القاهرة ١٩٥٤ م

تاج العروس من جواهر القاموس ، للمرتضى الزبيديّ ـ المطبعة الخيرية بمصر ١٣٠٦ هـ

تاريخ الأمم والملوك للطبريّ ـ مطبعة الاستقامة ، القاهرة ١٣٥٧ هـ ( وإليها معظم الإحالات )

تاريخ الأمم والملوك للطبريّ ـ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ، دار المعارف بمصر

۱۳۸۷ هـ / ۱۹۲۷ م

تاريخ دمشق لابن عساكر ـ نسختان مخطوطتان في الظاهرية ، ونسخة مصوّرة في مجمع اللغة العربية بدمشق ( والإحالات إلى نسخة الظاهرية الأولى )

تاريخ دمشق لابن عساكر « جزء : عُبادة \_ عبد الله بن تُوب » من مطبوعات المجمع بدمشق ١٩٨٢ م

تاريخ اليعقوبي ـ ط . صادر بيروت

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ـ لابن حجر العسقلاني . تحقيق البجاوي ١٣٨٦ هـ التبيان ( شرح ديوان أبي الطيب المتنبي ) ـ للعكبري . مصر ١٣٥٥ هـ تحصيل عين الذهب ، للشنتري ـ بهامش كتاب سيبويه . بولاق ١٣١٦ هـ التذكرة السعديّة في الأشعار العربية ، للعبيدي ـ مصوّرة في الجمع بدمشق التشبيهات ، لابن أبي عون ـ تصحيح محمد عبد المعين خان . كمبردج ١٩٥٠ م التعازي والمراثي للمبرّد ـ مطبوعات الجمع بدمشق ١٩٧٦ م تعريف القدماء بأبي العلاء ـ نسخة مصوّرة عن طبعة دار الكتب المصريّة تقسير الطبري ( جامع البيان في تفسير القرآن ) بولاق ١٣٢٢ ـ ١٣٣٠ هـ

تفسير الطبري ( جامع البيان في تفسير القرآن ) بولاق ١٣٢٣ ـ ١٣٣٠ هـ تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) دار الكتب المصريّة ١٣٦٥ هـ تمام المتون ، شرح رسالة ابن زيدون ـ للصفديّ . مطبعة الولاية ١٣٢٧ هـ

التمام في تفسير أشعار هُذيل ، لابن جنّي ـ تحقيق القيسيّ والحديثي ومطلوب . بغداد ١٩٦٢ م

التنبيه والإشراف ، للمسعوديّ ـ ليدن ١٨٩٣ م التنبيه على أوهام أبي عليّ في أماليه ، للبكري ـ دار الكتب المصرية ١٣٤٤ هـ التنبيه على حدوث التصحيف ، لحزة الأصفهانيّ ـ تحقيق آل ياسين . بغداد ١٩٦٧ م التنبيهات ، لعليّ بن حمزة ـ تحقيق عبد العزيز الميني . مصر ١٩٦٧م

تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات ، لحبّ الدين \_ القاهرة ١٢٨١ هـ

تهذيب الألفاظ ، للخطيب التبريزي ـ تحقيق لويس شيخو . الطبعة الكاثوليكية ببيروت

تهذيب اللغة ، للأزهري ـ تحقيق عبد السلام هارون ورفاقه . مصر ١٩٦٤ ـ ١٩٦٧ م ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، للثعالبي ـ مطبعة الظاهر ، القاهرة ١٣٢٦ هـ الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور ، لضياء الدين بن الأثير ـ تحقيق مصطفى جواد وجميل سعيد . ط : المجمع العلمي العراقي ١٩٥٦ م

الجبال والأمكنة والمياه ، للزمخشري - تحقيق إبراهيم السامرائي . مطبعة السعدون ، بغداد

الجليس والأنيس للمعافى بن زكريا النهرواني ـ نسخة مصورة ، ويُطبع في بيروت . الجمل للزجاجيّ ـ تصحيح ابن أبي شنب . مطبعة جول كربونل ، الجزائر ١٩٢٦ م جهرة أنساب العرب ، لابن حزم ـ تحقيق عبد السلام هارون . مصر ١٩٦٢ م جمرة اللغة ، لابن دُريد ـ دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن ١٣٤٤ هـ جمرة النسب لابن الكلبي ـ تحقيق عبد الستار فرّاج . الكويت ١٩٨٣ م

جنى الجنّتين ، للمُحبّي ـ مطبعة الترقيّ ، دمشق ١٣٤٨ هـ الجيم في اللغة ، لأبي عمرو الشيبانيّ ـ مُصوّرة لدى الأستاذ حَمَد الجاسر .

الجيم في اللغة ، لابي عمرو الشيبائي ـ مُصوّرة لدى الاستاذ حَمَد الجاسر .
حديث ابن حَنْلَم عن شيوخه ـ مخطوط في الظاهرية برقم ( مجموع ١٠١ / ق ٢٢٤ ـ ٢٢٧ )
حسن الصحابة في شرح أشعار الصحابة ، لعلي فهمي جابي زاده ـ در سعادت ١٣٢٤ هـ
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، للسيوطي ـ مطبعة الموسوعات بمصر ١٣٢١ هـ
حلية الفرسان وشعار الشجعان ، لعليّ بن عبد الرحمن بن هَذيل الأندلسيّ ـ تحقيق محمد

عبد الغني حسن . دار المعارف بمصر .

حلّ العقال ، لابن قضيب البان الحلبي ـ المطبعة الأدبية بمصر . ( مع كتابين آخرين بعنوان : تفريح المهج بتلويح الفرج )

حاسة البحتريّ ـ المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٠٩ م

الحاسة البصرية \_ دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ١٩٦٤ م

حاسة ابن الشجري ـ دائرة المعارف العثمانية ١٣٤٥ هـ

حماسة الظرفاء للعبد لكاني \_ نقلاً عن ديوان عمرو ؛ صنعة هاشم الطعان (ص: ١١٠ ، ١٧٤) الحور العين ، لنشوان الحميريّ \_ مطبعة السعادة ، مصر ١٩٤٨ م

الحيوان للجاحظ ـ تحقيق عبد السلام هارون . ط . مصطفى البابي الحلبي بمصر ١٣٥٧ هـ خاص الخاص ، للثعالبي ـ مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٦ هـ

خزانة الأدب ، للبغدادي ـ ط . بولاق ١٢٩٩ هـ

الخصائص ، لابن جنّي ـ تحقيق محمد علي النجّار . دار الكتب المصرية ١٩٥٢ م خلق الإنسان ، لثابت بن أبي ثابت ـ تحقيق عبد الستار فرّاج ، الكويت ١٩٦٥ م خلق الإنسان ، للأصمعي ـ تحقيق أوغست هفنر ، المطبعة الكاثوليكية ببيروت ١٩٠٣ م الخيل ، لأبي عبيدة معمر بن المثنّى ـ دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد ١٣٥٨ هـ دلائل النبوة للبيهقي ـ مصورة في الجمع بدمشق .

ديوان أبي الأسود الدؤلي ـ تحقيق محمد حسن آل ياسين ، بيروت ١٩٧٤ م ديوان الأعشى ـ نشره رودلف جاير « سلسلة ذكرى جب » ، فينا ١٩٢٧ م ديوان امرئ القيس ـ تحقيق أبي الفضل إبراهيم . دار المعارف بمصر ١٩٦٤ م ديوان أوس بن حجر ـ تحقيق محمد يوسف نجم . دار صادر . بيروت ١٩٦٠ م ديوان بشر بن أبي خازم ـ تحقيق عزة حسن . دمشق ١٣٧٩ هـ

ديوان حُميد بن ثور الهلاليّ ـ صنعة عبد العزيز المينيّ . دار الكتب المصرية ١٣٧١ هـ ديوان عامر بن الطُفيل العامريّ ـ « سلسلة جبّ التذكارية » . ليدن ١٩١٣ م ديوان العباس بن مرداس ـ جمع وتحقيق يحيى الجبوري . بغداد ١٩٦٨ م

ديوان المعاني ، لأبي هلال العسكريّ ـ مكتبة القدسيّ ، القاهرة ١٣٥٢ هـ ديوان الهذليّين ـ دار الكتب المصرية ١٣٦٤ هـ

ذيل الأمالي والنوادر ، لأبي علي القالي ـ دار الكتب المصرية ١٣٤٤ هـ ربيع الأبرار ، للزمخشري ـ مخطوط في الظاهرية بدمشق

رغبة الآمل من كتاب الكامل ، للمرصفيّ - مطبعة النهضة ، مصر ١٩٢٧ م الروض الأنف ، للسهيليّ - المطبعة الجالية ، مصر ١٣٣٢ هـ

سرح العيون ، لابن نباتة المصريّ \_ الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٥٧ م

سر الفصاحة ، لابن سنان الخفاجي - تحقيق على فوده . المطبعة الرحمانية ، القاهرة ١٣٥٠ هـ السيرة النبوية ، لابن هشام - تحقيق السقًا ورفاقه . ط البابي الحلبي ، مصر ١٣٧٥ هـ السيرة النبوية ، لابن كثير - تحقيق مصطفى عبد الواحد . ط البابي الحلبي ، القاهرة

١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م:

شرح أبيات سيبويه ، للسيرافي - تحقيق محمد علي سلطاني ، دمشق ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦ م شرح أدب الكاتب ، للجواليقيّ - مكتبة القدسي ، القاهرة ١٣٥٠ هـ شرح أشعار الهذليّين ، صنعة السّكري - تحقيق عبد الستار فراج . القاهرة ١٩٦٥ م شرح ديوان الحاسة ، للمرزوقي - تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون ١٩٥٣ م شرح ديوان الحاسة ، للتبريزيّ - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . القاهرة ١٩٣٨ م شرح الزرقاني على المواهب اللدنيّة - المطبعة الأزهرية ١٣٢٦ هـ

شروح سقط الزند ـ نسخة مصوّرة عن طبعة دار الكتب المصريّة ١٩٤٥ م شرح السيرة النبوية ، لأبي ذرّ الخشني ـ تصحيح بولس برونله . مطبعة هندية ، مصر ١٣٢٩ هـ

شرح شواهد المغني ، للسيوطي ـ نشره أحمد ظافر كوجان . دمشق ١٩٦٦ م شرح شواهد المغني ، للبغدادي ـ نسخة مصوّرة لدى أستاذنا أحمد راتب النفّاخ .

شرح القصائد السبع الطوال ، لابن الأنباري ـ تحقيق عبد السلام هارون . مصر ١٩٦٣ م شرح القصائد العشر ، للخطيب التبريزي ـ تحقيق فخر الدين قباوة . حلب ١٣٨٨ هـ شرح القصيدة الدامغة ، للهمدانيّ ـ مصوَّرة عند الأستاذ حَمَد الجاسر

شرح القصيدة الحيريّة ، لنشوان الحيريّ - تحقيق المؤيّد والجرافي . المطبعة السلفية ١٣٧٨ هـ شرح مايقع فيه التصحيف ، للحسن العسكريّ - تحقيق عبد العزيز أحمد . مصر ١٩٦٣ م شرح المضنون به على غير أهله ، للعبيدي - مطبعة السعادة ، مصر ١٩١٣ م شرح المفصل ، لابن يعيش - المطبعة المنيريّة . مصر

شرح مقصورة ابن دُريد ، للخطيب التبريزيّ ـ المكتب الإسلامي . دمشق ١٩٦١ م

شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد - تحقيق أبي الفضل إبراهيم . القاهرة ١٩٦٤ م الشعر والشعراء ، لابن قُتيبة - تحقيق أحمد شاكر . دار المعارف بمصر ١٣٨٦ هـ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، لنشوان الحيري ـ دار إحياء الكتب العربية الصاحبي في فقه اللغة ، لأحمد بن فارس ـ المكتبة السلفية ، القاهرة ١٩١٠ م الصحاح ، للجوهري ـ تحقيق أحمد عبد الغفور العطار . دار الكتاب ، مصر ١٣٧٦ هـ صحيح الأخبار عمّا في بلاد العرب من الآثار ، لحمد بن بُلَيهد ـ مطبعة السنّة المحمديّة ١٩٥١ م صحيح البخاري ، دار الطباعة العامرة ١٣١٥ هـ

صفة جزيرة العرب ، للهمداني - تحقيق ابن بُلَيهد . مطبعة الشعادة ؛ القاهرة ١٩٥٣ م الصناعتين ، لأبي هلال العسكري - تحقيق البجاوي وأبي الفضل . دار إحياء الكتب العربية ،

الطبقات الكبير ، لابن سعد ـ صحّحه إدوار ساخاو ـ ليدن ١٣٢٢ هـ / ١٩٠٩ م الطبقات الكبرى ، للشَّعراني ـ مطبعة محمد على صبيح ؛ القاهرة الطبقات ، عن أبي عمرو خليفة بن خياط ـ تحقيق سهيل زكار . دمشق ١٩٦٦ م العقد الثين ـ جمع وتحقيق ولي بن الورد ١٨٦٩ م

العقد الفريد ، لابن عبد ربّه ـ تحقيق أحمد أمين ورفيقيّه . لجنة التأليف ١٩٤٠ ـ ١٩٤٨ م العمدة ، لابن رشيق ـ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . المكتبة التجارية ١٣٥٣ هـ عيون الأثر في فنون المغازي والسير ، لابن سيّد الناس ـ مكتبة القدسيّ ١٣٥٦ هـ عيون الأخبار ، لابن قتيبة ـ دار الكتب المصرية ١٩٢٥ م

غرر الخصائص الواضحة ، للوطواط ـ المطبعة الكلية بمصر ١٣٣٠ هـ غريب الحديث لابن قُتيبة ـ تحقيق عبد الله الجبوري ، بغداد ١٩٧٧ م الغزوات ، لابن حُبيش ـ مُصوّرة في مجمع اللغة العربية بدمشق الفاخي لأد طال الفضّارين سلمة ـ تحقيق الطحاوي والنحّار ، القاه

الفاخر ، لأبي طالب المفضَّل بن سلمة ـ تحقيق الطحاوي والنجّار ، القاهرة ١٩٦٠ م الفائق ، للزخشريّ ـ تحقيق البجاوي وأبي الفضل . القاهرة ١٩٤٥ م فتوح البلدان ، للبلاذري ـ نشر دي جويا ، بريل ١٨٦٦ م

فتوح الشام ، للواقديّ ـ تصحيح وليم ناسوليس الإيرلنديّ ١٨٦٠ م

فتوح الإسلام لبلاد العجم وخراسان ، للواقديّ ـ مطبعة المحروسة ، مصر ١٣٠٩ هـ الفرج بعد الشدّة ، للمحسّن التنوخيّ ـ دار الطباعة المحمّدية ، القاهرة ١٣٧٥ هـ الفرج بعد الشدّة ، للمحسّن التنوخيّ ـ تحقيق عبود الشالجي ، بيروت ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م فصل المقال ، للبكريّ ـ تحقيق إحسان عباس وعبد الجيد عابدين . الخرطوم ١٩٥٨ م الفصول والغايات ، للمعرّي ـ نشره محود زناتي . مطبعة حجازي ، القاهرة ١٣٥٦ ه

فضل الخيل ، للدمياطيّ - تحقيق محمد راغب الطباخ . المطبعة العلمية ؛ حلب ١٣٤٩ هـ فهرست ابن خير - تحقيق فرانشسكه قداره زيدين . بغداد ١٣٨٢ هـ / ١٩٦٣ م الفهرست ، لابن النديم - تحقيق فلوجل . ليبزيغ ١٨٧٢ م الكامل في اللغة والأدب ، للمبرّد - تحقيق أبي الفضل وسيّد شحاته . مكتبة نهضة مصر الكامل في التاريخ ، لابن الأثير - دار صادر ودار بيروت ١٩٦٥ م الكتاب ، لسيبو يه - بولاق ١٣١٦ هـ

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، للزمخشريّ ـ مطبعة الاستقامة ؛ القاهرة ١٣٧٣ هـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، للحاجّ خليفة ـ استانبول ١٣٦٠ هـ اللآلي في شرح أمالي القالي ، لأبي عُبيد البكريّ ـ تحقيق عبد العزيز المينيِّ . القاهرة ١٣٥٤ هـ لباب الآداب ، لأسامة بن مُنقذ ـ تحقيق أحمد شاكر . المطبعة الرحمانية ؛ مصر ١٩٣٥ م لسان العرب ، لابن منظور ـ دار صادر ودار بيروت ١٣٧٤ هـ

المؤتلف والمختلف ، للآمدي \_ تحقيق عبد الستار فراج . مطبعة البابي الحلبي ؛ القاهرة ١٩٦١ م المبهج في تفسير أساء شعراء الحماسة ، لابن جنّي \_ مطبعة الترقّي ؛ دمشق ١٣٤٨ هـ المثل السائر ، لضياء الدين بن الأثير \_ المطبعة البهيّة ، مصر ١٣١٢ هـ

عِازِ القرآن ، لأبي عُبيدة معمر بن المثنّى - تحقيق عمد فؤاد سزكين . القاهرة ١٣٨٤ - ١٣٨١ هـ

المجالسة وجواهر العلم للدينوري ـ رقيقة « ميكروفلم » في مكتبة المجمع بدمشق . مجمع الأمثال ، للميداني ـ تحقيق محيي الـدين عبـد الحميـد . مطبعـة السنّـة المحمّـديـة ؛ القـاهرة ١٣٧٤ هـ

جمع البيان في تفسير القرآن ، للطبرسيّ - طهران ١٣٨٢ هـ جموعة المعاني - مطبعة الجوائب ، القسطنطينيّة ١٣٠١ هـ المحاسن والمساوئ ، للبيهقيّ - تحقيق أبي الفضل إبراهيم . مطبعة نهضة مصر ١٩٦١ م محاضرات الأدباء ، للراغب الأصبهانيّ - المطبعة العامرة الشرفيّة ؛ مصر ١٩٢٦ هـ الحبّر ، لحمد بن حبيب - دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن ١٩٤٢ م المُحتَسب ، لابن جنّي - تحقيق علي النجدي ناصف وآخرين . القاهرة ١٩٨٦ هـ المُحكم والحيط الأعظم في اللغة ، لابن سيده - تحقيق السقّا ونصّار . القاهرة ١٩٥٨ م المُختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة ، لأغناطيوس جويدي - القاهرة ١٩٣٠ م الخصّص ، لابن سيده - بولاق ١٩٦٦ - ١٣٢١ هـ

مروج الذهب ، للمسعودي ـ المطبعة البهيّة ؛ القاهرة ١٣٤٦ هـ مروج الذهب ، للمسعودي ـ بتحقيق شارل يلاً ؛ بيروت

المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، للسيوطيّ - تحقيق جاد المولى ورفاقه . ط البابي الحلبي ؛ القاهرة

المستطرف ، للأبشيهي ـ ط . عبد الحيد حنفي . مصر ١٣٦٨ هـ

المستقصى في أمثال العرب ، للزمخشريّ ـ دائرة المعارف العثمانية . حيدر آباد ١٣٨١ هـ

المصون في الأدب ، لأبي أحمد العسكريّ ـ تحقيق عبد السلام هارون . الكويت ١٩٦٠ م

المعارف ، لابن قتيبة \_ نشره ثروة عكاشة . القاهرة ١٩٦٠ م

المعانى الكبير ، لابن قتيبة ـ دائرة المعارف العثمانية . حيدر آباد ١٣٦٨ هـ

معاهد التنصيص ، للعباسيّ - تحقيق محيي الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة ؛ القاهرة

معجم الأدباء ، لياقوت الحمويّ ـ دار المأمون ، القاهرة ١٣٥٥ هـ

معجم البلدان ، لياقوت الحمويّ - تحقيق وستنفلد . ليبزيغ ١٨٦٦ م

معجم البكريّ ( معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع ) ـ تحقيق السقّا ١٩٤٥ م

معجم الشعراء ، للمرزبانيّ ـ تحقيق عبد الستّار فرّاج . القاهرة ١٩٦٠ م

معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ـ تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة ١٣٦٦ هـ

المفضليات ( بشرح ابن الأنباريّ ) \_ تحقيق لايل . مطبعة الآباء اليسوعيين . بيروت ١٩٢٠ م

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفيّة ، لبدر الدين العينيّ ـ بهامش خزانة الأدب

مقامات بديع الزمان الهمذانيّ وشرحها للشيخ محمد عبده ـ المطبعة الكاثوليكية ؛ بيروت ١٨٨٩ م

المقتضب ، للمبرِّد ـ تحقيق عبد الخالق عضيه . القاهرة ١٣٨٥ هـ

المُمتع في علم الشعر وعمله ، لعبد الكريم النهشلي القيرواني - تحقيق مُنجي الكعبي ، تونس

مَن سُمّي عمراً من الشعراء ، لمحمد بن داؤد بن الجرّاح \_ مصوّرة عند الدكتور عزة حسن

منتخبات في أخبار الين ـ اعتنى بنسخها وتصحيحها عظيم الدين أحمد . ليدن ١٩١٦ م

المنصف ، لابن جنّي - تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين . مطبعة البابي الحلبي ؛ مصر

الموازنة ، للآمدي - تحقيق أحمد صقر . دار المعارف بمصر ١٩٦١ - ١٩٦٥ م

الموشّح ، للمرزباني \_ المطبعة السلفية . مصر ١٣٤٣ هـ

الموفقيات ( الأخبار الموفقيات ) للزُبير بن بكار ـ تحقيق سامي مكي العاني بغداد ١٩٧٢ م نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ؛ لابن سعيد الأندلسي ـ تحقيق د . نصرت

عبد الرحمن ، عمّان ١٩٨٢ م

نظام الغريب ، للرَبَعيّ ـ تحقيق بولس برونله . القاهرة ، المطبعة الهنديّة نقائض جرير والفرزدق ، لأبي عبيدة ـ تحقيق بيفان . مصوّرة عن طبعة ليدن ١٩٠٥ ـ ١٩١٢ م

نقد الشعر ، لقدامة بن جعفر - تحقيق كال مصطفى . مكتبة الخانجي ١٩٤٩ م نهاية الأرب في فنون الأدب ، للنُويريّ - مصوّرة عن طبعة دار الكتب نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ، للقلقشنديّ - تحقيق علي الخاقاني . بغداد ١٣٧٨ هـ النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير - تحقيق الزاوي والطناحي ١٩٦٣ م هواتف الجنّان وعجيب ما يُحكى عن الكهّان ، للخرائطي - مخطوط في الظاهرية ؛ برقم (مجموع ٥٥ / ق ٧٢ - ٧٧)

**☆ ☆ ☆** 



# المحتوى

الصفحة

| بين يدي الطبعة الأولى     | ٣        |
|---------------------------|----------|
| ثم الطبعة الثانية         | ٥        |
| المقدّمة                  | <b>Y</b> |
| الشعر                     | ٥٧       |
| الملحق                    | 144      |
| تخريج الشعر               | 441      |
| الفهارس :                 |          |
| ١ ـ فهرس القوافي          | 70.      |
| ٢ ـ فهرس الأعلام          | 700      |
| ٣ ـ فهرس القبائل والأُمم  | Y0Y      |
| ٤ ـ فهرس البلدان والمواضع | 709      |
| ه ـ فهرس الأيام والوقائع  | * Y7.    |
| ثَبَت المصادر             | . 771    |
|                           |          |